

# سنن النبیم صَلَّاللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وأذكاره الیومیة

يقول الله الله الله الله عنه الحديث القدسي: «وما يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ»

تأليف د/ عبد اللّه بن حمود الفريج











## المقدمات (

| الصفحة | الموضوع                                   |
|--------|-------------------------------------------|
| 10     | ﴿ مقدمة فضيلة الدكتور خالد بن علي المشيقح |
| 1٧     | ♦ مقدمة المؤلف                            |
| ۲٠     | التمهيد                                   |
| ۲.     | ◄ معنى السُّنَّة                          |
| ۲.     | ♦ نماذج من حرص السلف على السُّنَّة        |
| **     | ◄ من ثمرات اتباع السُّنَّة                |
| 74     | ▶ الأدلة على هذه الثمرات                  |





| الصفحة | الموضوع                                                                |
|--------|------------------------------------------------------------------------|
| 77     | ﴿ أُولاً : وقت ما قبل الفجر                                            |
| 77     | ♦ القسم الأول: الإستيقاظ من النوم ومايعقبه من أعمال كان يفعلها النبي ﷺ |
| 77     | 🔷 يشو ص فاه بالسواك.                                                   |
| **     | ﴿ يقول الذكر الوارد عند الاستيقاظ من النَّوم.                          |
| **     | 🗇 يمسح النوم عن وجهه.                                                  |
| **     | ﴾ وينظر إلى السياء.                                                    |
| **     | ويقرأ الآيات العشر الأخيرة من سورة آل عمران.                           |



| الصفحة | الموضوع                                                    |
|--------|------------------------------------------------------------|
| ۲۸     | 💠 يغسل يديه ثلاثاً.                                        |
| ۲۸     | ♦ أن يستنشق، ويستنثر بالماء ثلاثاً.                        |
| 44     | ♦ ثم يتوضأ.                                                |
| 44     | ◄ من سنن الوضوء                                            |
| ۳.     | ♦ السواك.                                                  |
| ۳,     | ♦ التسمية.                                                 |
| ۳,     | ﴿ غسل الكفين ثلاثاً.                                       |
| ۳۱     | ۞ التَّيامن في غسل اليدين، والقدمين.                       |
| ۳۱     | ♦البداءة بالمضمضة، والاستنشاق.                             |
| ۳۱     | ۞ المبالغة في المضمضة، والاستنشاق لغير الصائم.             |
| ۳۱     | ﴿ المضمضة، والاستنشاق من كفِّ واحدة.                       |
| ٣٢     | ♦ في مسح الرأس تُسَنُّ الصِّفة المسنونة.                   |
| ٣٢     | ﴿ التثليث في غسل الأعضاء.                                  |
| ٣٣     | ♦ الدعاء الوارد بعد الوضوء.                                |
| ٣٤     | ♦ القسم الثاني: القيام للّيل، والوتر.                      |
| ٣٤     | ۞ من السُّنَّة أن يصلِّي صلاة الليل في وقتها الأفضل        |
| ٣٤     | ﴿ أفضلية وقت قيام الليل على ثلاث مراتب.                    |
| ٣٦     | ﴿ السُّنَّةَ أَن يقوم بإحدى عشرة ركعة.                     |
| ٣٧     | ۞من السُّنَّة أن يستفتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين.        |
| ٣٧     | ۞ من السُّنَّة أن يأتي بالاستفتاحات الواردة في صلاة الليل. |
| ٣٨     | ﴿ وأن يأتي بالسُّنَنِ الواردة في قراءته، ومن ذلك.          |
| 44     | ﴿ من السنة أن يُسَلِّم من كل ركعتين.                       |
| 49     | ♦ من السُّنَّة قراءة سور معيَّنة في آخر ثلاث ركعات.        |



| الصفحة | الموضوع                                                              |
|--------|----------------------------------------------------------------------|
| 44     | ۞ من السنة أن يقنت في وتره أحيانًا.                                  |
| ٤١     | ♦ الدعاء في ثلث الليل الأخير .                                       |
| ٤١     | ♦ ماذا يقول إذا سلم من وتره ؟                                        |
| ٤١     | 🕁 يُسَنُّ أن يوقظ أهله؛ لقيام الليل.                                 |
| ٤٢     | ۞ من السُّنَّة أن يفعل القائم للّيل الأرفق بنفسه.                    |
| ٤٣     | ۞ السُّنَّة لمن فاته قيام الليل أن يصلِّيه من النهار شفعًا.          |
| ٤٤     | ﴿ ثانيا: وقت صلاة الفجر                                              |
| ٤٤     | 🔷 متابعة المؤذّن.                                                    |
| ٤٥     | 💸 قول الذكر المخصوص بعدالشهادتين.                                    |
| ٤٥     | 🗇 الصلاة على النبي ﷺ بعد الأذان .                                    |
| ٤٦     | 🕸 قول الدعاء الوارد بعد الأذان.                                      |
| ٤٦     | ♦ الدعاء بعد الأذان.                                                 |
| ٤٦     | 🗘 سُنَّة الفجر، وفيها عِدَّة سُنَن.                                  |
| ٤٧     | ◊ آكدالسّنن الرواتب.                                                 |
| ٤٧     | ﴿ سُنَّة الفجر تختص بِعدَّة أمور.                                    |
| ٤٨     | ◄ الذهاب إلى المسجد، وفيه عدة سنن                                    |
| ٤٨     | ﴿ يُسَنُّ التبكير بالذهاب إلى المسجد.                                |
| ٤٩     | 💎 أن يخرج من بيته متطهرًا؛ لتكتب خطاه.                               |
| ٤٩     | 🗇 أن يخرج إلى الصلاة بسكينة، ووقار .                                 |
| ٥٠     | ﴾ تقديم الرجل اليمني عند دخول المسجد، وتقديم اليسـري عند الخروج منه. |
| ٥٠     | ﴿ أَنْ يَقُولُ الذِّكرِ الوارد عند دخول المسجد، وعند الخروج منه.     |
| ٥٠     | أن يُصلِّي ركعتين تحية للمسجد.                                       |
| ٥١     | ◊ أفضل الصفوف للرجال والنساء في المسجد                               |



| الصفحة | الموضوع                                                        |
|--------|----------------------------------------------------------------|
| ٥١     | ﴿ يُسَنُّ للمأموم أن يكون قريبًا من إمامه.                     |
| ٥٢     | ◄ سنن في الصلاة                                                |
| ٥٢     | أ >السترة وسننها.                                              |
| ٥٢     | ♦ يُسَنُّ اتخاذ السترة.                                        |
| ٥٣     | ﴿ ويُسنُّ الدنو من السترة.                                     |
| ٥٣     | 🕏 يُسَنُّ ردُّ المارِّ بين يدي المصلِّي .                      |
| ٥٤     | ۞ُيْسَنَّ التسوك عندكل صلاة.                                   |
| ٥٤     | ب أثناء القيام يسن مايلي:                                      |
| ٥٤     | ♦ رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام.                               |
| 00     | ♦ مواضع رفع اليدين.                                            |
| 00     | عند تكبيرة الإحرام، وعندالركوع، وعندالرفع منه.                 |
| 00     | 🕁 يسن عندرفع اليدين أن تكون الأصابع ممدودة.                    |
| 00     | 🖈 يسن أن يكون رفع اليدين إلى الوضع المسنون .                   |
| ٥٦     | 🕸 يسن للمصلي بعد تكبيرة الإحرام أن يضع يديه اليمني على اليسري. |
| ٥٦     | 🔷 يسن أن يقبض بيده اليمني اليد اليسري.                         |
| ٥٦     | 🕸 يسن أن يقول دعاء الاستفتاح.                                  |
| ٥٧     | ♦ الإستعاذة.                                                   |
| ٥٨     | ♦البسملة.                                                      |
| ٥٨     | ♦ التأمين مع الإمام.                                           |
| ٥٨     | ♦ قراءة السورة التي بعد الفاتحة .                              |
| 09     | ج > أثناء الركوع يسن مايلي.                                    |
| 09     | 🔷 يسن وضع اليدين على الركبتين كالقابض عليهما ويفرّج الاصابع.   |
| 09     | 🕁 يسن للراكع أن يمد ظهره مستويا.                               |



| الصفحة | الموضوع                                                                                        |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦.     | 🔷 يسن للمصلي عند الركوع أن يجافي مر فقيه عن جنبيه .                                            |
| ٦,     | ۞ يسن أن ياتي بالأذكار الواردة في الركوع.                                                      |
| 71     | د < الرفع من الركوع وفيه عدة سنن.                                                              |
| 71     | 🕸 تطويل هذا الركن.                                                                             |
| ٦١     | 💎 التنويع في صيغ (ربنا ولك الحمد) بين ما يلي.                                                  |
| ٦٢     | 🗇 يسن أن ياتي بالأذكار الواردة بعد الرفع من الركوع .                                           |
| ٦٢     | هـ> السجود وفيه عدة سنن.                                                                       |
| ٦٢     | 📎 يسن للساجد أن يجافي عضديه عن جنبه، وبطنه عن فخذيه.                                           |
| ٦٣     | 💎 يسن للساجد أن يستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة.                                              |
| ٦٤     | 🖈 يسن أن يأتي بالأذكار الواردة في السجود .                                                     |
| 78     | 🕸 يسن الإكثار من الدعاء في السجود.                                                             |
| ٦٥     | و > من السنن في الجلسة بين السجدتين.                                                           |
| 70     | 🕥 من السنة أن يفرش المصلي رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمني.                                |
| ٦٥     | 💎 تطويل هذا الركن.                                                                             |
| ٦٥     | 👉 يسن لمن أراد القيام إلى أي ركعة ثانية أو رابعة أن يجلس يسيرا قبل أن يقوم .                   |
| ٦٦     | ز > من السنن في التشهد.                                                                        |
| ٦٦     | 🕥 يسن أن يفترش المصلي رجله اليسرى في التشهد وينصب اليمني.                                      |
| ٦٧     | 슋 السنة أن ينوع في وضع اليدين حال التشهد.                                                      |
| ٦٨     | 🗇 السنة أن ينوع في كيفية وضع الأصابع حال التشهد.                                               |
| 79     | ♦ السنة أن ينوع المصلي بين صيغ التشهد.                                                         |
| 79     | <ul> <li>السنة أن يجلس المصلي في التشهد الأخير متوركا في الصلاة الثلاثية والرباعية.</li> </ul> |
| ٧٠     | ﴿ السنَّة أَن ينوِّع المصلِّي بين صيغ الصلاة على النَّبِيِّ ﴾.                                 |
| ٧١     | ◊ يسن أن يستعيذ المصلي من أربع قبل أن يسلم.                                                    |



| الصفحة | الموضوع                                                                                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٢     | ح > الأذكار المشروعة بعد السلام من الصلاة المفروضة سنة.                                    |
| ٧٤     | ط > من السنة الجلوس بعد الفجر في المصلى حتى تطلع الشمس.                                    |
| ٧٥     | ◄ أذكار الصباح                                                                             |
| ٧٥     | 🔷 أذكار الصباح والمساء هي.                                                                 |
| ٧٨     | ﴿ ثالثًا: وقت الضحى                                                                        |
| ٧٨     | 🔷 الدليل على سنية صلاة الضحى .                                                             |
| ٧٩     | 🔷 وقتها وأفضل وقتها.                                                                       |
| ۸۰     | 🔷 عدد ركعاتها.                                                                             |
| ۸١     | ﴿ رابعا: وقت الظهر                                                                         |
| ۸١     | ♦ الأمر الأول: صلاة سنة الظهر القبلية والبعدية.                                            |
| ۸١     | ♦ الأمر الثاني: من السنة تطويل الركعة الأولى من صلاة الظهر.                                |
| ۸۲     | <ul> <li>الأمر الثالث: يسن عند شدة الحر تأخير صلاة الظهر حتى ينكسر الحر.</li> </ul>        |
| ۸۳     | ﴿ خامسا: وقت العصر                                                                         |
| ۸۳     | <ul> <li>♦ هل يسن قبل العصر شيء من النوافل؟</li> </ul>                                     |
| ٨٤     | متى يبتدئ وقت أذكار الصباح والمساء.                                                        |
| ٨٤     | <ul> <li>وقت أذكار المساء.</li> </ul>                                                      |
| ٨٦     | ﴿ سادسا: وقت المغرب                                                                        |
| ۸٦     | <ul> <li>♦ الأمر الأول: من السنة كف الصبيان أول المغرب.</li> </ul>                         |
| ۸٦     | <ul> <li>♦ الأمر الثاني: من السنة إغلاق الأبواب أول المغرب وذكر اسم الله تعالى.</li> </ul> |
| ۸٧     | <ul> <li>♦ الأمر الثالث: صلاة ركعتين قبل المغرب.</li> </ul>                                |
| ۸۸     | <ul> <li>♦ الأمر الرابع: يكره النوم قبل العشاء.</li> </ul>                                 |



| الصفحة | الموضوع                                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۹     | ﴿ سابعا: وقت العشاء                                                               |
| ۸۹     | <b>♦ الأمر الأول</b> : يكره الحديث والمجالسة بعدها.                               |
| ۸۹     | ♦ الأمر الثاني: الأفضل في صلاة العشاء أن تؤخر مالم يكن في ذلك مشقة على المأمومين. |
| ۹ ،    | و يق<br>♦ من السنة قراءة سورة الإخلاص كل ليلة                                     |
| 91     | <b>→</b> سنن النوم                                                                |
| ٩١     | ♦ النوم وفيه عدّة سنن                                                             |
| 91     | 🔷 يسن إغلاق الأبواب عندالنوم.                                                     |
| 91     | 💎 إطفاء النار قبل النوم.                                                          |
| 97     | 🔷 الوضوء قبل النوم.                                                               |
| 97     | 🕸 نفض الفراش قبل الاضطجاع عليه.                                                   |
| ٩٣     | ·<br>♦ النوم على الشق الأيمن.                                                     |
| 94     | 💎 وضع يده اليمني تحت الخد الأيمن.                                                 |
| ٩٣     | ©<br>قراءة أذكار النوم.                                                           |
| ٩٨     | <ul> <li>♦ من السنة قراءة سورة الإخلاص كل ليلة</li> </ul>                         |
| 99     | ♦ سنن فيها يراه النائم                                                            |
| 1      | ·<br>♦ من استيقظ بالليل فإنه يسن له قول هذا الذكر                                 |







| الصفحة | الموضوع                                                         |
|--------|-----------------------------------------------------------------|
| ١٠٤    | <ul> <li>سنن في الطعام</li> </ul>                               |
| ١٠٤    | ♦ التسمية أول الطعام.                                           |
| 1.0    | 较 الأكل مما يلي.                                                |
| 1.0    | ﴿ أَخِذَ اللَّقِمَةِ السَّاقِطَةِ وإماطةِ ما بها من أذى وأكلها. |
| ١٠٦    | 🕸 لعق الأصابع.                                                  |
| ١٠٦    | ◊ سلت القصعة.                                                   |
| 1.4    | 🗘 الأكل بثلاث أصابع.                                            |
| 1.4    | ♦ التنفس خارج الإناء ثلاثا.                                     |
| ۱۰۸    | 🔷 حمد الله تعالى بعد الطعام.                                    |
| ۱۰۸    | ♦ الاجتماع على الطعام.                                          |
| 1 • 9  | ♦ مدح الطعام إذا أعجبه.                                         |
| 1.9    | ♦ الدعاء لصاحب الطعام.                                          |
| 11.    | 💎 استحباب أن يسقي الشارب من على يمينه قبل يساره.                |
| 11.    | 🥎 ساقي القوم آخرهم شرابا.                                       |
| 111    | ♦ تغطية الإناء وذكر اسم الله تعالى عند قدوم الليل.              |
| 117    | ♦ سنن في السلام واللقاء والمجالسة                               |
| 117    | ♦ من السنة إلقاء السلام.                                        |
| 114    | ﴿ استحباب تكرار السلام ثلاثا إن دعت الحاجة لذلك.                |
| ۱۱٤    | 💎 من السنة تعميم السلام على من عرفت ومن لم تعرف.                |
| ۱۱٤    | ۞ السنة أن يكون ابتداء السلام ممن جاءت السند بابتدائه.          |
| ۱۱٤    | 📀 من السنة السلام على الصبيان.                                  |



| الصفحة | الموضوع                                                         |
|--------|-----------------------------------------------------------------|
| 118    | 🕏 من السنة السلام عند دخول البيت.                               |
| 117    | 📎 من السنة خفض الصوت بالسلام إذا دخل على قوم وفيهم نائمون.      |
| 117    | ♦ من السنة تبليغ السلام.                                        |
| 117    | ۞ السلام عند دخول المجلس وعند مفارقته أيضا.                     |
| 117    | ♦ تسن المصافحة مع السلام عند اللقيا.                            |
| 117    | ♦ يسن التبسم وطلاقة الوجه عند اللقاء.                           |
| 117    | ♦ تسن الكلمة الطيبة فهي صدقة.                                   |
| 114    | 💎 استحباب ذكر الله تعالى في المجلس.                             |
| 114    | 🕸 يسن ختم المجلس بـ: كفارة المجلس.                              |
| 114    | مما نهي عنه في هذا الباب                                        |
| 119    | <b>اللباس والزينة</b> اللباس والزينة                            |
| 119    | ♦ من السنة التيمن في التنعل.                                    |
| 17.    | 💎 من السنة لبس الأبيض من الثياب.                                |
| 171    | 💎 من السنة استعمال الطيب.                                       |
| 171    | ۞ من السنة التيمن عند ترجيل الشعر.                              |
| 177    | ♦ سنن في العطاس والتثاؤب                                        |
| ١٢٢    | منن العطاس                                                      |
| ١٢٢    | 🔷 يسن للعاطس أن يقول : (الحمدلله).                              |
| ١٢٣    | ﴿ السنة ألا يشمت العاطس إذا لم يحمد الله.                       |
| 178    | 🤝 متى يشمَّت العاطس؟                                            |
| 178    | التثاؤب التثاؤب                                                 |
| 178    | <ul> <li>من السنة كظم الفم عند التثاؤب أو رده باليد.</li> </ul> |



| الصفحة | الموضوع                                               |
|--------|-------------------------------------------------------|
| 177    | سنن أخرى يومية                                        |
| ١٢٦    | 🔷 قول الذكر الوارد عند دخول الخلاء والخروج منه.       |
| 177    | من سنن كتابة الوصية.                                  |
| 177    | 🔷 السماحة واللين في البيع والشراء.                    |
| ١٢٨    | <ul> <li>♦ صلاة ركعتين بعد كل وضوء.</li> </ul>        |
| ۱۲۸    | ♦ انتظار الصلاة.                                      |
| 179    | ♦ السواك.                                             |
| 179    | 🔷 تجديد الوضوء لكل صلاة.                              |
| ۱۳۰    | <b>♦</b> الدعاء.                                      |
| ۱۳۰    | 🔷 أن يدعوا وهو على طهارة.                             |
| ۱۳۰    | 💎 استقبال القبلة.                                     |
| ۱۳۱    | 💎 رفع اليدين.                                         |
| ۱۳۱    | ઇ البدء بالثناء على الله 🕮 والصلاة على رسوله ಜ.       |
| ۱۳۱    | 📀 دعاء الله تعالى بأسهائه الحسني.                     |
| ۱۳۱    | 슔 تكرار الدعاء والإلحاح فيه.                          |
| ۱۳۲    | 🥎 إخفاء الدعاء.                                       |
| ۱۳۲    | 🔷 ماذا أقول في دعائي.                                 |
| ۱۳۳    | من السنة أن تدعوا لأخيك في ظهر الغيب.                 |
| ١٣٤    | 🔷 من السنن اليومية ذكر الله تعالى                     |
| ١٣٤    | ♦ الذكر فيه حياة للقلوب.                              |
| 140    | ♦ حث الله سبحانه وتعالى على ذكره في مواضع عديدة منها. |
| 140    | 🔷 مما ورد في سنة النبي ﷺ من أنواع الذكر كثير منها.    |

سبالهم الهم الهم على من لابن بعده وبد المحيد وبد المحيد وبد والمصلاة والسلام على من لابن بعده وبد وبد المؤلف للسشيخ عبدا لدبن حمود العامة في بيأن المسن الميومية) وفد ألفيته مؤلفاً مفيداً على على استقصاء السن المبومية البيومية (لفعليه مؤلفاً مفيداً على استقصاء السن المبومية البيومية (لفعليه والقولية بن الليل والنهار المنفرة والتولية بن الليل والنهار المنفرة والنابعة لغيرها من ثبت بالرئيل فجزاه الدخيراً الموفيق ونفع مؤلفه آص روبالد فيزاه الدخيراً المنفرة والنهار وبالد فيزاه الدخيراً المنفرة والنهار وبالد فيزاه الدخيراً المنفرة والنهار المنفرة المنفرة والنهار المنفرة ال

كبار درخالده عي المشيع خلعات ١٤٣٤/١١/١



## مقدمة فضيلة الدكتور/ خالد بن علي المشيقح

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد قرأت في هذا المؤلف للشيخ: عبدالله بن حمود الفريح:

(المنح العليَّة في بيان السنن اليومية)

فقد ألفته مؤلفاً مفيداً عمل على استقصاء السنن اليومية الفعلية والقولية في الليل والنهار المنفردة والتابعة لغيرها مما ثبت بالدليل. فجزاه الله خيراً، ونفع بمؤلفه آمين وبالله التوفيق.

## <mark>كتبه</mark> أ. د. خالد بن عل*ه*ے المشـيقح

أستاذ قسم الفقه بكلية الشريعة - جامعة القصيم





#### مقدمة

الحمد لله القائل: ﴿ لَقَدْكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسَوَةً حَسَنَةً لِمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَالْيَوْمُ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴾ [الأحزاب:٢١].

فشرع اتباع سنة رسوله ، والصلاة والسلام على خير من دلَّ الأمة على كمال الطاعة واتباع السنة وبعد،،

أضع بين يديك أخي القارئ، سنن النبي الله اليومية منذ استيقاظه إلى منامه مرتبة حسب الأوقات ثم أتبعتها بسنن أخرى يومية ليست مؤقتة بوقت معيّن.

وأقصد بالسنة المستحب وهو ما أمر به الشارع الحكيم ليس على وجه الإلزام وإنها على وجه الكهال والاستزادة من الطاعات، وهو اختصار للكتاب الأصل (المنح العَليَّة في بيَانِ السُّننِ اليَوْمِيَّة) بعدما حذفت بعض المسائل العلميَّة والفوائد المتعلقة بالسنن، وأضفت صورا توضيحية للسنن، وأبقيت هذا المختصر فقط على إيراد السنة مع دليلها، استجابة لمقترح بعض الإخوة في الاختصار، وتيسيرا على من لا يسعفه الوقت أو الجهد في قراءة الأصل، وتمكيناً لبعض الجهات الدعوية من طباعتها لإيصالها لأكبر عدد ممكن.



وكان الدافع لتتبع سنن النبي الله اليوميَّة هو الرغبة في إظهار هدي النبي النبي النبي النبي النبي والذي شوهه الغرب، بالإضافة إلى ما يشهده واقعنا من التفريط في السنة بحجة أنه لا يعاقب تاركها ففات بذلك خير عظيم.

وحرصت على إيراد السنن الصحيحة، واليومية فقط مقرونة بأدلتها، أسأل الله أن يجعلنا ممن يتتبع هدي النبي الله ويقتفي أثره، ويحشر في زمرته.

كتبه الفقير إلهے عفو ربه د. عبد اللّه بن حمود الفريح

للتواصل عبر البريد الإلكتروني: A0504975170@hotmail.com





## که تمهید



### :قنَّسًا حمنعه

السُّنَّة هي بمعنى: المستحب، والمندوب.

فالسُّنَّة: هي ما أمر بها الشَّارع ليس على وجه الإلزام، وثمرتها: أنه يُثاب فاعلها، ولا يُعاقب تاركها.

## نماذج من حرص السَّلَف على السُّنَّة:

روى مسلم في صحيحه حديث النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ ﴿ قَالَ: حَدَّثَنِي عَنْبَسَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ حَبِيبَةَ تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى اثْنَتَيْ عَشرةَ رَكْعَةً فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، بُنِيَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتُ فِي الْجَنَّةِ »(١). قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ: صَلَّى اثْنَتَيْ عَشرةَ رَكْعَةً فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، بُنِيَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتُ فِي الْجَنَّةِ »(١). قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ:

فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَقَالَ عَنْبَسَةُ: فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ أُمِّ حَبِيبَةً.

وَقَالَ عَمْرُو بْنُ أَوْسٍ ﴿ عَنْبَسَةَ » ( هَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ عَنْبَسَةَ ».

وَقال النُّعمانُ بْنُ سَالِمِ: «مَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ».

حديث عَلِي هُذَ أَنَّ فَاطِمَةَ اشْتَكَتْ مَا تَلْقَى مِنَ الرَّحَى فِي يَدِهَا، وَأَتَى النَّبِيَّ عُلِي سَبْيٌ، فَانْطَلَقَتْ فَلَمْ تَجِدْهُ، وَلَقِيَتْ عَائِشَةَ، فَأَخْبَرَ ثَهَا، فَلَيَّا جَاءَ النَّبِيُّ عُلِي أَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ بِمَجِيءِ فَاطِمَةَ إِلَيْهَا، فَجَاءَ النَّبِيُّ عُلِي إلَيْنَا، وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا، فَذَهَبْنَا نَقُومُ، فَقَالَ بِمَجِيءِ فَاطِمَةَ إِلَيْهَا، فَجَاءَ النَّبِيُّ عُلِي إلَيْنَا، وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا، فَذَهَبْنَا نَقُومُ، فَقَالَ النَّبِيُّ عُلِي: «عَلَى مَكَانِكُمَا» فَقَعَدَ بَيْنَنَا حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمِهِ عَلَى صَدْرِي، ثُمَّ قَالَ: «أَلَا أُعَلِّمُكُمَا خَيْرًا مِمَّا سَأَلْتُمَا؟ إِذَا أَخَذْتُما مَضَاجِعَكُمَا، أَنْ تُكبِّرِ اللّهَ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ، وَتُحْمَدَاهُ ثَلَاثًا وَثَلاَثِينَ، فَهُو خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمِ»(١).

وفي رواية: قَالَ عَلِيٌّ ﴿ مَا تَرَكْتُهُ مُنْذُ سَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِيِّ ﴾ قِيلَ لَهُ: وَلاَ لَيْلَةَ صِفِّينَ؟ قَالَ: وَلاَ لَيْلَةَ صِفِّينَ » (٢٠).

ومعلومٌ أنَّ ليلة صِفِّين ليلة دارت فيها معركة، كان عليٌّ هُ قائدًا فيها، ومع ذلك لم ينشغل عن هذه السُّنَّة.

كان ابن عمر ، يُصلِّي على الجنازة، ثُمَّ ينصرف، ولا يتبعها ظانًا أنَّ هذا هو كمال السُّنَّة، ولم يعلم بالفضل الوارد في اتباعها حتى تُدفَن، فلمَّا بلغه حديث أبي هريرة اللهُ ندم على فوات السُّنَّة، وتأمَّل ماذا قال؟!

عن عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ ، أَنَّهُ كَانَ قَاعِدًا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، إِذْ طَلَعَ خَبَّابٌ صَاحِبُ اللَّهْصُورَةِ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ! أَلاَ تَسْمَعُ مَا يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ؟ إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ خَرَجَ مَعَ جِنَازَةٍ مِنْ بَيْتِهَا وَصَلَّى عَلَيْهَا،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم (٣٧٠٥)، ومسلم برقم (٢٧٢٧).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري برقم (٥٣٦٢)، ومسلم برقم (٢٧٢٧).

ثُمَّ تَبِعَهَا حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ مِنْ أَجْرِ، كُلُّ قِيرَاطِ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ كَانَ لَهُ مِنَ الأَجرِ مِثْلُ أُحُدِ؟» فَأَرْسَلَ ابْنُ عُمَرَ ﴿ يَعَالَبُ إِلَى عَائِشَةَ يَسْأَلُهَا عَنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ يُهُ مَا قَالَتْ: وَأَخَذَ ابْن عُمَرَ ﴿ قَائِشَةً وَسُفَةً مَنْ عَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ يَهُ مَا قَالَتْ: وَأَخَذَ ابْن عُمَرَ ﴾ قَبْضَةً مَنْ عَنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ فَهُ اللهِ عَلَيْهِ فَيُخْبِرُهُ مَا قَالَتْ: وَأَخَذَ ابْن عُمَرَ أَنَّ وَأَخَذَ ابْن عُمَرَ أَنَّ مِنْ عَلَيْ الرَّسُولُ، فَقَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: صَدَقَ مَنْ حَصْبَاءِ الْمُسْجِدِيُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ، حَتَّى رَجِعَ إلَيْهِ الرَّسُولُ، فَقَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: صَدَقَ مَنْ عَمْرَ اللهُ عُمَرَ اللهُ إِللَّهُ الرَّسُولُ، فَقَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: صَدَقَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَيْ مُنَ اللَّهُ عَمْرَ اللَّهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ الرَّسُولُ، فَقَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ وَمَدَ أَلُو هُرَيْرَةً فَيْ مُنَ عَمْرَ اللَّهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ الرَّسُولُ، فَقَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ وَمَالِ اللَّهُ عُمْرَ اللَّهُ إِلَيْهِ إِلْهُ مُن عَلَى اللَّهُ عَلَيْهَ اللَّهُ عَمْرَ اللَّهُ إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْحَدِي كَانَ فِي يَدِهِ الأَرْضَ، ثُمَّ قَالَ: لَقَدْ فَرَّ طُنَا فِي قَرَارِيطَ كَثِيرَةً ﴿ الْمُ اللَّهُ فَي قَرَارِيطَ كَثِيرَةً ﴿ الْمُ اللَّهُ فَي قَرَارِيطَ كَثِيرَةً ﴿ الْمُعْمَالِ فَي قَرَارِيطَ كَثِيرَةً اللَّهُ الْمُعْمَالُ فَي قَرَارِيطَ كَثِيرَةً الْمُ الْمُؤْمِ الْمُعْمَالِ فَي قَرَارِيطَ كَثِيرَةً اللَّهُ الْمُؤْمَالُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْفَالَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّعْمِ

قال النَّووي هي: «وفيه ما كان الصحابة عليه من الرغبة في الطاعات حين يبلغهم، والتأشُّف على ما يفوتهم منها، وإن كانوا لا يعلمون عظم موقعه»(٢).

### من ثمرات اتِّباع السُّنَّة:

#### لاتباع السُّنَّة –أخمي الحبيب– ثمرات كثيرة، منها:

الوصول إلى درجة المحبة، فبالتقرب لله على بالنوافل تنال محبة الله على للعبد.

قال ابن القيِّم هي: «ولا يحبك الله إلا إذا اتبعت حبيبه ظاهرًا وباطنًا، وصدَّقته خبرًا، وأطعته أمرًا، وأجبته دعوةً، وآثرته طوعًا، وفنيت عن حكم غيره بحكمه، وعن محبة غيره من الخلق بمحبته، وعن طاعة غيره بطاعته، وإن لم يكن ذلك فلا تتعنَّ، وارجع من حيث شئت، فالتمس نورًا فلست على شيء»(٣).

نيل معيَّة الله -تعالى- للعبد، فيوفقه الله -تعالى- للخير، فلا يصدر من جوارحه إلا ما يرضى ربه على الله إذا نال المحبة نال المعيَّة.

إجابة الدعاء المتضمِّنة لنيل المحبة، فمن تقرَّب بالنوافل نال المحبة، ومن نال المحبَّة نال إجابة الدعاء.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم (١٣٢٤)، ومسلم برقم (٩٤٥).

<sup>(</sup>٢) المنهاج (٧/ ١٥).

<sup>(</sup>٣) مدارج السالكين (٣/ ٣٧).



#### ويدلّ علمے هذه الثمرات الثلاث:

حديث أبي هريرة هي قال: قال رسول الله ي : «إِنَّ الله قال: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشِيء أَحَبَّ إِلَيَّ مَمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصِرهُ الَّذِي يُبْصِر يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصِرهُ الَّذِي يُبْصِر بِهَ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطُشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِينَهُ، وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطُشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِينَهُ، وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعْلِينَهُ، وَمَا تَرَدَّدُتُ عَنْ شيء أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكُرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ اللّهُ وَمِن يَكُرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ اللّهُ وَمَا تَرَدَّدُتُ عَنْ شيء أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكُرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مُعَلّمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَعُلُهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُو

جبر النَّقص الحاصل في الفرائض، فالنوافل تجبر ما يحصل في الفرائض من خَلل.

ويدلّ عليه: حديث أبي هريرة هُ قال: سمعت رسولَ هُ يقولُ: «إِنَّ أُوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ، فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، وَإِنْ فَسَدَتْ يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ، فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسر، فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَريضَتِهِ شيءٌ، قَالَ الرَّبُ هَا: انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّع؟ فَيُكَمَّلَ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنْ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ»(١).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم (٦٥٠٢).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد برقم (٩٤٩٤)، وأبو داود برقم (٨٦٤)، والترمذي برقم (٤١٣)، وصححه الألباني (صحيح الجامع ١/ ٤٠٥).



# السنن الموقوتة

نقصد بالسُّنَن الموقوتة: هي السُّنَن المؤقتة بأوقات معينة في اليوم والليلة، وقسَّمتها إلى سبعة أوقات: ما قبل الفجر، ووقت الضُّحى، ووقت الظهر، ووقت العصر، ووقت المغرب، ووقت المعمد، واقت ا





## ( الله الفجر الفحر الفحر

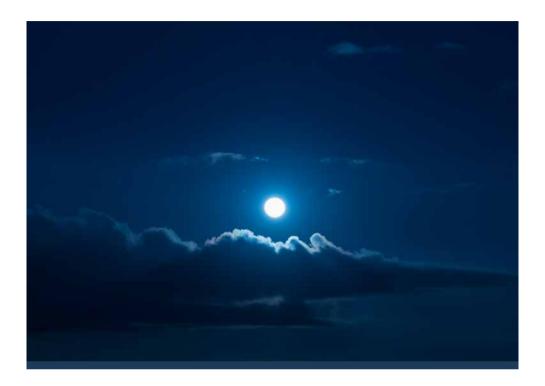

وهذا هو الوقت الأول باعتبار الاستيقاظ من النَّوم، ويمكن تقسيم السُّنَن في هذا الوقت إلى قسمين:



القسم الأول: الاستيقاظ من النوم وما يعقبه من أعمال كان يفعلها النَّبِيُّ عِلَي وهي كما يلي:

• يَشُوصُ فاه بالسِّواك، أي: يدلكه بالسِّواك.

عن حُذيفةَ وَ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْ إِذَا قَامَ مِنْ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ ١٠٠، ولمسلم

<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم ٢٤٥، ومسلم برقم ٢٥٥.





في رواية : «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ لِيَتَهَجَّدَ، يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ»(١). والشَّوص: دلك الأسنان عرضاً بالسواك.

# عند الاستيقاظ من النّوم.

وهو ما جاء في صحيح البخاري من حديث حذيفة هذه قال: كَانَ النَّبيُّ عَلَى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ قَالَ:

«بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوتُ وَأَحْيَا». وَإِذَا اسْتَيْقَظَ مِنْ مَنَامِهِ قَالَ: «الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النَّشُورُ»(٢).

- 🗘 يمسح النوم عن وجهه.
  - وينظر إلى السماء.
- ويقرأ الآيات العشر الأخيرة من سورة آل عمران.

وهذه ثلاث سُنَن جاءت في حديث ابن عباس المتفق عليه: «أَنَّهُ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ وَهِي خَالَتُهُ فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الْوِسَادَةِ، وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا، فَنَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ، أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيل، اللهِ عَلَي وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا، فَنَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَي حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ، أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيل، اللهِ عَلَي وَهُمِهُ بِيدِهِ، ثُمَّ قَرَأَ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيل، اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ عَلَي فَجَلَسَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيدِهِ، ثُمَّ قَرَأَ الْعَشِرِ الْآيَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنِّ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّا مَنْهَا فَأَحْسَنَ وُخُوهُ وَمُ مَنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنِّ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّا مَنْهَا فَأَحْسَنَ وَخُوهُ وَمُ مُنَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ وَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّا مَنْهُا فَأَحْسَنَ وَجُهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) رواه مسلم برقم ٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري برقم ٢٣٢٤، ومسلم من حديث البراء ١٠٤٤.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري برقم ١٨٣، ومسلم برقم ٧٦٣.



وفي رواية لمسلم (١): «فَقَامَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، ثُمَّ خَرَجَ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ، ثُمَّ تَلاَ هذِهِ الآيةَ: ﴿ إِنَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلْيَّلِ وَٱلنَّهَارِ لَاَيْنَتِ لِآؤُولِي ٱلْأَلْبَبِ ﴾ هذه الآيةَ: ﴿ إِنَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلْيَلِ وَٱلنَّهَارِ لَاَيْنَتِ لِلَّوْلِي ٱلْأَلْبَبِ ﴾ [آل عمران ١٩٠].

يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ: أي يمسح عينيه بيده؛ ليمسح أثر النوم. والشَّنُّ: هي القِرْبَة.

وفي رواية مسلم بيانٌ لِمَا يقرأه من أراد تطبيق هذه السُّنَّة، فإنه يبدأ من قوله تعالى: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلنَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَآينَتِ لِأُولِي ٱلْأَلْبَنِ ﴾ إلى خاتمة آل عمران.

وفي قراءة النَّبي ﷺ لهذه الآيات قبل الوضوء دليل على جواز قراءة القرآن على غير طهارة من الحدث الأصغر.

### 💠 يغسل يديه ثلاثاً.

لحديث أبي هريرة هُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَّ قال: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ، فَلاَ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الإِنَاء حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاَثًا، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ»(٢).

## أن يستنشق ويستنثر بالماء ثلاثاً.

لحديث أبي هريرة ﴿ أَنَّ النَّبِيَ ﴾ أَنَّ النَّبِيَ ﴾ قَالَ: ﴿ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلْيَسْتَنْثُرْ ثَلاَثُ مَرَّاتٍ، فَإِنَّ الشيطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيَاشِيمِهِ ﴾ أَ، وفي رواية البخاري: ﴿ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَتَوَضَّا فَلْيَسْتَنْثُرْ ثَلَاثًا... ﴾ (٤).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم برقم ٢٥٦.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري برقم ١٦٢، ومسلم برقم ٢٧٨.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري برقم ٣٢٩٥، ومسلم برقم ٢٣٨.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري برقم ٣٢٩٥.





لحديث ابن عباس ه المتقدِّم حينها أراد النَّبيُّ الصَّلاة، قام إلى قِرْبة معلَّقة فتوضأ منها.

## ♦♦ من سُنَن الوضوء♦♦



وعند الوُضوء، نقف وقفة نبيِّن فيها سُننًا في الوُضوء على وجه الاختصار والعَدِّ، لا على وجه التفصيل، وإنها أذكِّر بها؛ إتمامًا للسُّنَن.



### السِّواك:

وذلك قبل البدء بالوضوء، أو قبل المضمضة، وهذا هو الموضع الثاني الذي يُسَنُّ فيه السِّواك -وتقدَّم الموضع الأول- فيُسَنَّ لمن أراد الوضوء أن يستاك؛ لحديث أبي هريرة هيه أنَّ رسول الله على قال: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ»(١).

ولحديث عائشة ﴿ قَالْتَ: ﴿ كُنَّا نُعِدُّ لَمُ سِوَاكَهُ وَ لَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَكُوْ وَيَتَوَضَّأُ وَلَكُوْ وَيَتَوَضَّأُ وَيَتَوَضَّأُ وَيَتَوَضَّأُ وَيَتَوَضَّأُ وَيَتَوَضَّأً وَيَتَوَضَّالًا وَاللّٰهُ مِنْ اللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَيَتَوَفَّا اللّٰمُ وَلَهُ وَيَتَوَفَّا اللّٰهُ مِنْ اللّٰمِ وَلَهُ وَيَتَوَفَّا إِلَيْ اللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَلَهُ وَيَتَوَلَّا اللّٰمُ وَلَا اللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَلَّا لَمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَالّٰمُ وَاللّٰمُ واللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ

### (٢) التسمية:

لحديث أبي هريرة هي مرفوعًا: «لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ الله»(٣) والتسمية سنة وهو قول جمهور العلماء.





لحديث عثمان ﴿ فَي صِفَة وضوء النَّبِي ﷺ وفيه: «دَعَا بِوَضُوء، فَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاَثَ مَرَّات... »، ثم قال: ﴿ رَأَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ يَتَوَضَّأُ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا » (٤٠).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد برقم ٩٩٢٨، وابن خزيمة وصححه ١/ ٧٣/ ١٤٠، والحاكم ١/ ٢٤٥، والبخاري تعليقًا بصيغة الجزم في باب: سواك الرطب واليابس للصائم.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم برقم ٧٤٦.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد برقم ١١٣٧١، وأبو داود برقم ١٠١، وابن ماجه برقم ٣٩٧.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري برقم ١٦٤، ومسلم برقم ٢٢٦.



## ﴿ التَّيامن في غسل اليدين، والقدمين:

لحديث عائشة هُ قالت: «كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ»(١).

### 📀 البداءة بالمضمضة، والاستنشاق:

لحديث عثمان ﴿ فَي صِفة وضوء النَّبِي ﴾ : «... فَمَضْمَضَ، وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ... (٢)، فإن أخَّر المضمضة والاستنشاق بعد غسل الوجه جاز.

# رك المبالغة في المضمضة، والاستنشاق لغير الصائم:

لحديث لقيط بن صبرة هذه أنَّ النَّبِي عَلَّ قال له: «أَسْبِغ الوُضُوءَ، وخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ، وبَالغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا» (٣)، وأُخِذَت المبالغة في المضمضمة من قوله: «أَسْبِغ الوُضُوءَ».



المضمضة، والاستنشاق من كف واحدة ولا يفصل بين المضمضة والاستنشاق:

لحديث عبد الله بن زيد الله في صفة وضوء النّبي في قال: «...أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفِّ وَاحِدَةٍ، فَفَعَلَ ذلِكَ ثَلاَثًا...»(٤).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم ١٦٨، ومسلم برقم ٢٦٨.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري برقم ١٩٩، ومسلم برقم ٢٢٦.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد برقم ٢٤/١٧، وأبو داود برقم ١٤٢، وقال ابن حجر: «هذا حديث صحيح» الإصابة ٩/ ١٥.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري برقم ١٩٢، ومسلم برقم ٥٣٣.



### ﴿ فِي مسح الرأس تُسَنُّ الصِّفة المسنونة:

وهي أن يبدأ في مسحه لرأسه فيضع يديه في مقدَّم رأسه، ثم يذهب بهما إلى قفا رأسه، ثم يرجعهم للمكان الذي بدأ منه، والمرأة أيضًا تفعل هذه السُّنَّة بنفس الطريقة، وما زاد من الشعر عن عنق المرأة فإنه لا يُمسح.

ويدل عليه: حديث عبد الله بن زيد هن في صفة وضوء النَّبي على وفيه: «بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بَهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ»(١).

### ﴿ التثليث في غسل الأعضاء:

الغَسْلَة الأولى واجبة، وأمَّا الثانية، والثالثة فهي سُنَّة، ولا يُزاد على ثلاث.

ويدلّ عليه: ما ثبت عند البخاري ﴿ من حديث ابن عباس ﴿ النَّبِيّ عَلَيْ تَوَضَأُ مَرَّة ، مرَّة » (٢).

وثبت عند البخاري أيضا من حديث عبد الله بن زيد ﷺ: ﴿أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّا مَرَّتَيْنِ، مَرَّتَيْنِ،

وثبت في الصحيحين من حديث عثمان هيء: «أنَّ النَّبِي عَلَىٰ توضأ ثلاثا»(١٠)، ولذا فمن الأفضل التنويع أحيانًا، فأحيانًا يتوضأ مرَّة، مرَّة، وأحيانًا مرَّتين، مرَّتين، وأحيانًا ثلاثًا، ثلاثًا، وأحيانًا يخالف في العدد، فيغسل مثلًا الوجه ثلاثًا، واليدين مرتين، والقدمين مرَّة،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم ١٨٥، ومسلم برقم ٢٣٥.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري برقم ١٥٧.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري برقم ١٥٨.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري برقم ١٥٩.



كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد الله في رواية أخرى(١)، ولكن الأغلب أن يأتي بالكمال ثلاثًا، ثلاثًا، فهو هدي النّبي الله.

### 👀 الذكر الوارد بعد الوضوء:

عن عمر ﴿ قَالَ: قال رسول الله ﴿ أَنْ فَيُسْبِغُ - أَوْ فَيُسْبِغُ - أَوْ فَيُسْبِغُ - أَوْ فَيُسْبِغُ - أَوْ فَيُسْبِغُ اللهِ وَرَسُولُهُ، إلاَّ فُتِحَتْ لَهُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلهَ أَلاَّ اللهُ، وَأَنَّ مُحمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، إلاَّ فُتِحَتْ لَهُ أَبُوابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ، يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ »(٢).

أو ما جاء في حديث أبي سعيد هم مر فوعًا: «من توضأ ففرغ من وضوئه فقال: سُبْحَانَكَ اللّهُمّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وأَتُوبُ إِلَيْكَ طَبَعَ اللهُ عَلَيْهَا بِطَابِع (")، ثُمّ رُفِعَتْ تَحْتَ الْعَرْش فَلَمْ تُكْسر إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ »(أ)، وصحح إسناده ابن حجر في (٥)، وبين أنه إن لم يصح مر فوعًا فهو موقوف، ولن يضره ذلك؛ لأن له حكم الرفع؛ لأنه مما لا مجال فيه للرأي.

<sup>(</sup>۱) زاد المعاد ۱ / ۱۹۲.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم برقم ٢٣٤.

<sup>(</sup>٣) الطابع: بفتُح الباء وكسرها، لغتان فصيحتان، وهو: الخاتم، ومعنى طَبَعَ: خَتَمَ.

<sup>(</sup>٤) رواه النسائي في عمل اليوم والليلة ص١٤٧، والحاكم ١/٢°٧.

<sup>(</sup>٥) نتائج الأفكار ٢٤٦/١.





• من السُّنَّة أن يصلِّي صلاة الليل في وقتها الأفضل:

فإن قيل: ما أفضل وقت لصلاة الليل؟

فالجواب: معلوم أنَّ وقت صلاة الوتر يبتدئ من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وعليه فصلاة الوتر محلها ما بين صلاة العشاء والفجر.

ويدلّ عليه: حديث عائشة هُ قالت: «كَانَ رَسُولُ اللهِ اللهِ يَصلّي فِيهَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلاَةِ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ، إِحْدَى عَشرةَ رَكْعَةً، يُسَلّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ»(١). متفق عليه.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم ٢٠٣١، ومسلم برقم ٧٣٦.



♦ أمَّا عن أفضل وقت لصلاة الليل فهو: ثلث الليل بعد نصفه.

والمقصود: أنَّ الإنسان يُقسِّم الليل نصفين، ويقوم في الثلث من نصف الليل الثاني، وفي آخر الليل ينام -أي أنه يقوم في السدس الرابع، والخامس، وينام في السدس السادس-.

ويدلٌ عليه: حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ﴿ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ وَإِنَّ أَحَبَّ الصيامِ اللهِ صلاة وَاللهِ صلاة واللهِ اللهِ صلاق واللهِ اللهِ عَلَى اللهِ صلاق والله واللهِ اللهِ الله

♦ لو أراد الإنسان تطبيق هذه السُّنَّة؛ فكيف يكون حسابه للّيل؟

يحسب الوقت من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ثُمَّ يقسمه إلى سِتَّة أقسام، ثلاثة الأقسام الأولى هذه النصف الأول من الليل، يقوم بعدها -أي يقوم في السدس الرابع، والخامس - لأن هذا يعتبر ثلث، ثُم ينام في السدس الأخير، وهو السدس السادس، ولهذا عائشة عائشة الله قالت: «ما أَلْفَاهُ السَّحَرُ -أي النَّبي الله عِنْدِيْ إلا نَائِمًا»(٢).

وبهذه الطريقة يقوم المسلم في أفضل وقت للصلاة بالليل، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو ، السَّابق.

♦ وملخَّص الكلام: أنَّ الأفضلية في وقت قيام الليل على ثلاث مراتب:

المرتبة الأولم: أن ينام نصف الليل الأول، ثُم يقوم ثُلثه، ثم ينام سدسه-كما مضى. ويدلّ عليه: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الله الذي تقدَّم قريبًا (٣).

المرتبة الثانية: أن يقوم في الثُّلث الآخر من الليل.

ويدلّ عليها: حديث أبي هريرة عليه أنَّ رسول الله علي قال: «يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى

<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم ٣٤٢٠، ومسلم برقم ١١٥٩.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري برقم ١١٣٣، ومسلم برقم ٧٤٢.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري برقم ٧٤٢٠، ومسلم برقم ١١٥٩.



كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ، فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، وَمَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْفِرُنِي فَأَغْفِرُ لَهُ»(١)، وكذلك حديث جابر اللهُ وسيأتي.

فإن خاف ألّا يقوم من آخر الليل انتقل إلى المرتبة الثالثة.

المرتبة الثالثة: أن يصلِّي أول الليل، أو في الجزء الذي يتيسر له من الليل.

ويدلّ عليها: حديث جَابِر هُ قال: قال رسول الله عُ : «مَنْ خَافَ أَنْ لاَ يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَخِرَ اللّيْل، فَإِنَّ صَلاَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُو دَةً، وَذَلكَ أَفَضَلُ »(٢).

وأيضًا يُحمل عليه وصية النَّبيِّ لأبي ذر (٣) ، وأبي الدرداء (١) ، وأبي هريرة (٥) هي، فكل واحد يقول: «أَوْصَانِي خَلِيلي بِثَلَاثٍ»، وذكر منها: «وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ».

#### السُّنَّة أن يقوم بإحدى عشرة ركعة:

وهذا الأكمل لحديث عائشة ﴿ أَنَهَا قالت: «مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ، وَلاَ فِي غَيْرِهِ، عَلَى إِحْدَى عَشرةَ رَكْعَةً »(٦).

وورد أنَّ النَّبِي عَلَى صلَّى ثلاثة عشرة ركعة أرواه مسلم في صحيحه من حديث عائشة هَيْ. وهذا من باب تنوِّع الوتر، فالغالب من وتره صلَّى الله عليه وسلَّم، أنه كان يوتر بإحدى عشرة ركعة، وكان يوتر أحيانا بثلاث عشرة ركعة، وبهذا نجمع بين الأحاديث الواردة.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم ١١٤٥، ومسلم برقم ٧٥٨.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم برقم ٥٥٧

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي في السنن الكبرى ٢٧١٢، وصححه الألباني الصحيحة ٢١٦٦.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد برقم ٢٧٤٨١، وأبو داود برقم ١٤٣٣، وصحَّحه الألباني صحيح أبي داود ٥/ ١٧٧.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم برقم ٧٣٧.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري برقم ١٩٨١، ومسلم برقم ٧٢١.





لحديث عائشة ﴿ قَالَت: «كَانَ رَسُولُ الله ﴾ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ لِيُصَلِّي، افْتَتَحَ صَلاَتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ» (١).

## **4** من السُّنَّة أن يأتي بالاستفتاحات الواردة في صلاة الليل، ومن ذلك:



أ > ما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة هي قالت: كَانَ -أي النَّبي هي - إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ افْتَتَحَ صَلاَتَهُ: «اللَّهُمَّ رَبَّ جَبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَة، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ وَالشَّهَادَة، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ يَخْتَلِفُونَ، اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صراطِ مُسْتَقِيم»(٢).

بُ ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس قال: كَانَ النّبيُ الْهُمّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيّمُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقْ، السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنّ، أَنْتَ الْحَقْ، السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنّ، أَنْتَ الْحَقْ، وَلَقَاؤُكَ الْحَقْ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالنَّبيُّونَ حَقٌّ، وَالنَّبيُّونَ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالنَّبيُّونَ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوكَلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنْبُتُ، وَبِكَ أَمْنُتُ، وَعَلَيْكَ تَوكَلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنْبُتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ أَنْبُتُ، وَبِكَ أَمْنُتُ، وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ اللَّهِي لَا إِلَهُ إِلّا أَنْتَ» (٣).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم برقم ٧٦٧.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم برقم ٧٧٠.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري برقم ٧٤٩٩، ومسلم برقم ٧٦٨.



- من السُّنة أن يطيل قيامه، وركوعه، وسجوده فتكون جميع أركان الصلاة الفعلية قريبة من السواء.
  - وأن يأتي بالسُّنَن الواردة في قراءته، ومن ذلك:
  - أ > أن يقرأ مترسِّلًا، والمقصود: أنه لا يحدر، أو يهذَّ القراءة هذًّا.
- ب أن يُقَطِّعَ قراءته آية، آية والمقصود: أنه لا يَصِلُ آيتين، أو ثلاث من دون توقف، بل يقف عند كل آية.

ج اإذا مرَّ بآية تسبيح سبَّح ، وإذا مرَّ بآية سؤال سأل، وإذا مرَّ بآية تعوُّذ تعوَّذ.

ويدلّ على ما تقدم: حديث حذيفة هذه الله قال: صَلَيْتُ مَعَ النّبِيِّ فَاتَتَ لَيْلَة، فَافْتَتَحَ الْبَقَرَة، فَقُلْتُ: يَرْكَعُ عِنْدَ الْمَائَة ثُمَّ مَضى، فَقُلْتُ: يُصَلِّي بِهَا فِي رَكْعَة، فَمَضى، فَقُلْتُ يَرْكَعُ بَهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ النّسَاءَ فَقَرَأَهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ اللّ عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا، يَقْرَأُ مُتَرَسِّلًا، إِذَا مَرَّ بِآيَة فِيها تَسْبيحُ سَبَّحَ، وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذِ تَعَوَّذَ، ثُمَّ رَكَعَ فَجَعَلَ يَقُولُ: «سُبْحَانَ رَبِّي الْمُعَلَى» فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيامِه، ثُمَّ قَالَ: «سَمعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ»، ثُمَّ قَامَ طَوِيلًا، قرِيبًا مِنْ قِيامِهِ، ثُمَّ قَالَ: «سُمعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ»، ثُمَّ سَجَدَ فَقَالَ: «سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى» فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيبًا مِنْ قِيَامِهِ (۱).

و لما رواه أحمد ﴿ فَي مسنده، من حديث أم سلمة ﴿ أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ قِرَاءَةِ رَسُولِ اللهِ ﴾ وَلَمْ اللهِ عَلَى فَقَالَتْ كَانَ يُقَطِّعُ قِرَاءَتُهُ آيَةً : ﴿ بِنَا مِاللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ الْعَبِيرِ اللَّهِ عَلْمَ النَّهِ مَنْ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم برقم ٧٧٢.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد برقم ٢٦٥٨٣، وقال الدارقطني ١١٨: «إسناده صحيح وكلهم ثقات»، وصححه النووي المجموع ٣٣٣/ ٣٣٣.





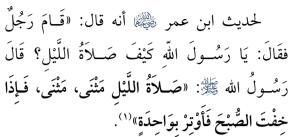

والمقصود بـ: مَثْنَى ، مَثْنَى أي: يُصلِّي اثنتين، اثنتين، فيُسلِّم من ركعتين، ولا يُصلِّي أربعًا جميعًا.



### من السُّنَّة قراءة سور معيَّنة في آخر ثلاث ركعات:

يقرأ في الركعة الأولى: ﴿ سَبِّحِ اَسْمَرَبِكِ الْأَعْلَى ﴾، وفي الثانية: ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلْكَ فِرُونَ ﴾، وفي الثالثة: ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ ﴾ فقط.

ويدلّ عليه: حديث أُبِيَّ بنِ كعب ﷺ قال: «كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُوتِرُ بـ ﴿ سَبِّج ٱسْمَرَيِّكَ اللهُ ﷺ يُوتِرُ بـ ﴿ سَبِّج ٱسْمَرَيِّكَ اللهُ ا





والمقصود به هنا: الدعاء، وذلك في الركعة الثالثة التي يقرأ فيها سورة الإخلاص، والقنوت في الوتر من السُّنَّة فعله أحيانًا، وتركه أحيانًا، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية هي، والأولى أن يكون الترك أكثر من الفعل.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم ٩٩٠ ، ومسلم برقم ٧٤٩.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود برقم ١٤٢٣، والنَّسائي برقم ١٧٣٣، وابن ماجه برقم ١١٧١، وصححه النووي الخلاصة ١/٥٥٦، والألباني صحيح النسائي ١/٢٧٣.



#### 🔷 مسألة: وهل يرفع يديه في قنوت الوتر؟.

الصحيح: أنه يرفع يديه، وبه قال جمهور العلماء هي؛ لثبوت ذلك عن عمر هي كما عند البيهقي وصحّحه (۱)، وقال البيهقي هي: «إن عددًا من الصحابة هي رفعوا أيديهم في القنوت» (۲).

🔷 مسألة: بأي شيء يبدأ قنوته في الوتر؟.

القول الراجح -والله أعلم-: أنه يبدأ بحمد الله تعالى، والثناء عليه، ثم يُصلَّي على النَّبيِّ ثُم يدعو؛ لأنّ هذا أقرب للإجابة.

ويدلّ عليه: حديث فضالة بن عبيد ﴿ قَالَ: سَمِعَ النبيُّ ﴾ وَكُمْ يَدْعُو فِي صَلاَتِهِ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النبيُّ ﴾ وَلَغَيْرِهِ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ يُصَلِّ عَلَى النبيِّ ﴾ وَلَغَيْرِهِ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَقَالَ لَهُ ولِغَيْرِهِ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَقَالَ لَهُ ولِغَيْرِهِ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَقَالَ لَهُ ولِغَيْرِهِ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَقَالَ لَهُ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ ليُصَلِّ عَلَى النبيِّ، ثُمَّ ليَدْعُ بَعْدُ ما شَاءَ ﴾ (٣).

قال ابن القيِّم ﴿ المستحب في الدعاء أن يبدأ الداعي بحمد الله، والثناء عليه بين يدي حاجته، ثم يسأل حاجته كما في حديث فضالة بن عبيد »(١٠).

🔷 مسألة: هل يمسح وجهه بيديه بعد دعاء القنوت؟

الصحيح: أنه لا يُسَنُّ مسح الوجه بعد الانتهاء من الدعاء؛ لعدم الدليل على ذلك.

سُئِل الإمام مالك عن الرجل يمسح بكفيه وجهه عند الدعاء، فأنكر ذلك، وقال: «ما علمت»(٥).

قال شيخ الإسلام على: «وأمَّا مسح وجهه بيديه فليس فيه إلا حديث، أو حديثان لا تقوم بها الحُجَّة»(٢).

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي ٢/ ٢١١.

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى ٢/ ٢١١.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي برقم ٣٤٧٧، وقال: «هذا حديث حسن صحيح».

<sup>(</sup>٤) الوابل الصيب ص١١٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: كتاب الوتر للمروزي ص٢٣٦.

<sup>(</sup>٦) الفتاوي ۲۲/ ١٩٥.







من السُّنَن التي تتأكد آخر الليل الدعاء، فإن دعا في قنوته آخر الليل كفاه ذلك، وإن لم يدع فالسنة أن يدعو في هذا الوقت؛ لأنَّه وقت تتأكد فيه إجابة الدعاء، ففيه نزولٌ لله في يليق بجلاله إلى السهاء الدنيا، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة فيه أنَّ رسول

الله على قال: «يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةً إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ، يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَغْفِرَ لَهُ»(١).

• يُسنُّ إذا سلَّم من وتره أن يقول: سبحان الملك القدُّوس ثلاثًا، يرفع صوته بالثالثة:

ويدلّ عليه: حديث أُبِيّ بن كعب ﴿ قَالَ: ﴿ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْوِتْرِبِ: ﴿ سَيِّحِ السَّمَ قَالَ: ﴿ السَّمَ رَبِّكِ ٱلْأَعْلَى ﴾ ، و ﴿ قُلْ هُو ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾ ﴿ فَإِنَّا اللَّهَ عَلَى ﴾ ، و ﴿ قُلْ هُو ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾ فَإِذَا سَلَّمَ قَالَ: ﴿ وَيَرْفَعُ اللَّهُ عَلَى الْقُدُّوسِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ﴾ ( ) . وفي حديث عبد الرحمن بن أبزى ﴿ فَيُ فَعُ اللّهِ الْقُدُّوسِ صَوْتَهُ بِالثَّالِثَةِ ﴾ ( ) . بسُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ صَوْتَهُ بِالثَّالِثَةِ ﴾ ( ) .

## أُسُنُّ أن يوقظ أهله؛ لقيام الليل:

فالرجل يُسنُّ له أن يوقظ أهله؛ لصلاة الليل، وكذا المرأة إذا قامت فإنه يُسَنُّ لها أن توقظ زوجها، وسائر أهلِها، وهذا من باب التعاون على الخير.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم ١١٤٥ ، ومسلم برقم ٧٥٨.

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي برقم ٢٠١٧، وصححه النووي والألباني كما تقدم قريبًا.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد برقم ١٥٣٥٤، والنسائي برقم ١٧٣٤، وصححه الألباني تحقيق مشكاة المصابيح ١/٣٩٨.



ويدلّ عليه: حديث عائشة ﴿ قَالْتَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﴾ يُصَلِّي صَلاَتَهُ مِنَ اللَّيْلِ كُلَّهَا، وَأَنَا مُعْتَرَضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي فَأَوْتَرْتُ »(١).

وعن أمَّ سلمة ﴿ قَالَت: «استَيقظ النبيُّ ﴾ فقال: «سُبْحَانَ اللهِ مَاذَا أُنْوِلَ مِنْ الْفِتَنِ، مَنْ يُوقِظُ صَوَاحِبَ الْحُجَرِ؟ أَنْوِلَ مِنْ الْفِتَنِ، مَنْ يُوقِظُ صَوَاحِبَ الْحُجَرِ؟ -يُرِيدُ بِهِ أَزْوَاجَهُ - حَتَّى يُصَلِّينَ، رُبَّ كَاسيةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٌ فِي الْآخِرَةِ»(٢).

## 💠 من السُّنَّة أن يفعل القائم للّيل الأرفق بنفسه؛ لئلا يؤثر على خشوعه:

فإذا أصابه فتور صلَّى جالسًا؛ لحديث أنس الله قال: «دَخَلَ رَسُولُ الله الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَمْدُودٌ بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ فَقَالَ: «مَا هذَا؟» قَالُوا: لِزَيْنَبَ تُصَلِّي، فَإِذَا كَسِلَتْ أَوْ فَتَرَ فَلْيَقْعُدُ الله عَلَى الل

وإذا أصابه نعاس نام؛ ليقوم نشيطًا، فيصلِّي بعد ذلك؛ لحديث عائشة هُ أَنَّ النَّبِيَّ عَالَ: «إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ، فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ. فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِشُ؛ لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبَّ نَفْسَهُ»(٤).

وكذا إذا أصابه نعاس ونحوه وهو يقرأ القرآن بالليل، فإنَّ السُّنَة أن ينام؛ ليتقوّى؛ لحديث أبي هريرة هُ أنَّ رسول الله عُ قال: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ، فَاسْتَعْجَمَ الْقُرْآنُ عَلَى لِسَانِهِ، فَلَمْ يَدْر مَا يَقُولُ، فَلْيَضْطَجعْ »(٥).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم ١٢٥، ومسلم برقم ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري برقم ٦٢١٨.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري برقم ١١٥٠، ومسلم برقم ٧٨٤.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري برقم ٢١٢، ومسلم برقم ٧٨٦.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم برقم ٧٨٧.



## السُّنَّة لمن فاته قيام الليل أن يصلِّيه من النهار شفعًا:

فإذا كان من عادته أن يوتر بثلاث فنام عن وتره، أو مرض، فلم يستطع أن يُصلِّيه، فإنه يُصلِّيه من النهار أربعًا، ويسلم من كل ركعتين وإذا كان من عادته أن يوتر بخمس فنام عن وتره، أو مرض، فإنه يُصليه من النهار سِت ركعات، وهكذا، وقد كان النَّبيِّ عَلَيْ يفعل غن وتره، أو مرض، فإنه يُصليه من النهار سِت ركعات، وهكذا، وقد كان النَّبيِّ عَلَيْ يفعل ذلك، ولأنه كان من عادته على أن يوتر بإحدى عشرة ركعة، فإن عائشة عشرة تقول عن النَّبيِّ عَلَيْ: (وكانَ إذا غَلَبَهُ نَوْمٌ أَوْ وَجَعٌ عَنْ قِيَام اللَّيْلِ صَلَّى من النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشرة رَكْعَةً اللهُ اللهُ مِن النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشرة رَكْعَةً اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله

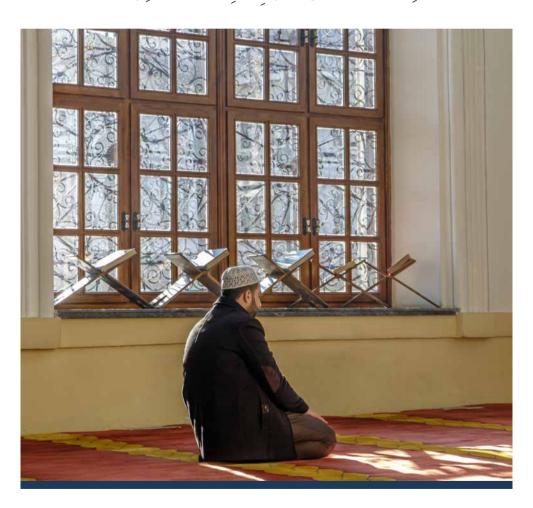



## 🍅 ثانياً: وقت صلاة الفجر

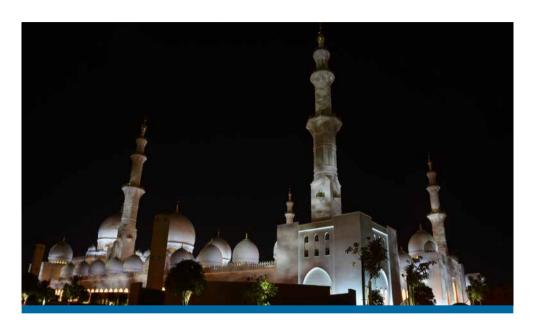

فيه عدَّة أعمال همي من هدىي النَّبيِّ ﷺ:

﴿ الأَذَانِ، وَفَيِهُ عِدَّةً سُنَنِ:



يُسَنَّ لمن سمع الأذان أن يقول مثل ما يقول المؤذِّن، إلا في الحيعلتين، فيقول: «لا حول ولا قوة إلا بالله»؛ لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص الله أنَّهُ سمع النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ: «إِذَا سَمعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مثْلَ مَا يَقُولُ...»(١).

وحديث عمر بن الخطاب ، قال: قال رسول الله ﷺ: «إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللّهُ أَكْبَرُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) رواه مسلم برقم ٣٨٤.

إِلاَّ الله. ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّهِ. قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّهِ. ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ. قَالَ: لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِالله. ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ. قَالَ: لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِالله. ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ. قَالَ: لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِالله لَكُبَرُ الله أَكْبَرُ ثُمَّ قَالَ: لاَ إِلهَ إِلاَّ الله. قَالَ: لاَ إِلهَ إِلاَّ الله. قَالَ: لاَ إِلهَ إِلاَّ الله. قَالَ: لاَ إِلهَ إِلاَّ الله، مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ»(١).

- وعند التثويب لصلاة الفجر، فإن من تابع الأذان يقول مثل ما يقول المؤذن: «الصلاة خير من النوم».

#### • قول هذا الذِّكر بعد الشهادتين:

يُسَنّ أن يقال بعد ما يقول المؤذن: «أشهد أن محمدًا رسول الله» الثانية، ما جاء في حديث سعد هذه عن رسول الله على أنه قال: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤذَّن: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ عديث سعد هذه عن رسول الله عَلَيْ أنه قال: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤذِّن: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاّ الله وَحْدَهُ لاَ شريكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ بِالله رَبًّا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، وَبِالإِسْلاَم دِينًا، غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ»(٢).

### 🗘 الصلاة على النّبيِّ ﷺ بعد الأذان:

لحديث عبد الله بن عمرو على قال: قال رسول الله في (إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً صَلَّى الله عَلَيْهِ بِهَا عَشرًا، ثُمَّ سَلُوا الله لِي الْوَسيلَةَ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْبَحْنَةِ لاَ تَنْبَغِي إِلاَّ لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ الله، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لَى الْوَسيلَةَ حَلَّتْ له الشَّفَاعَةُ (٣).

وأفضل أنواع الصلاة: الصلاة الإبراهيمية: «اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم...».

<sup>(</sup>١) رواه مسلم برقم ٣٨٥.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم برقم ۳۸۶.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم برقم ٣٨٤.

#### 💠 قول الدعاء الوارد بعد الأذان:

لحديث جابر همه قال: قال رسول الله على: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: «اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا هُذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الْوَسيلَةَ وَالْفَضيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ، حَلَّتُ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ»(١).

#### ألدعاء بعد الأذان:

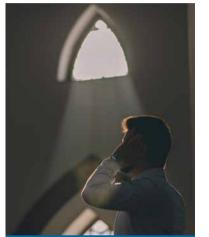

ولحديث أنس ، أنَّ النَّبِي اللهُ قال: «الدُعَاءُ بَيْنَ الأَذَان وَالإِقَامَةِ لا يُرَدِّ»(").

## ﴿ سُنَّة الفجر، وفيها عدَّة سُنَن:



عن أُمَّ حَبِيبَةَ ﴿ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﴾ يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى اثْنَتَيْ عَشرةَ رَكْعَةً فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، بَنِيَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتُ فِي الْجَنَّةِ» (٤)، وأخرجه الترمذي، وزاد: «أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ» (٥).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم ٦١٤.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود برقم ٥٢٤، وحسنه ابن حجر نتائج الأفكار ١/ ٣٦٧، والألباني صحيح الكلم الطيب ص٧٣.

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي برقم ٩٨٩٥، وصححه ابن خزيمة ١/ ٢٢١/ ٤٢٥.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم برقم ٧٢٨.

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي برقم ٥١٤. وقال: «حسن صحيح».

#### والأفضل أن تؤدَّى السُّنَن الرواتب في البيت، ويدلّ عليه:

عن زيد بن ثابت هي أنَّ النَّبِي في قال: «فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ»(١).

#### 🔷 آكد السّنن الرواتب.



ب حديث عائشة هم عن النَّبِيِّ عَلَيْ قال: «رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا» (٣).

#### أُسُنَّة الفجر تختص بعدَّة أمور:

أُولاً: مشروعيتها في السَّفر والحضر كما سبق، أمَّا غيرها من السُّنَن الرواتب فالسُّنَة تركها في السَّفَر كراتبة الظهر، والمغرب، والعِشَاء.

ثَانيًا: ثوابها بأنها خير من الدنيا، وما فيها -كما تقدُّم-.

تَالثًا: يُسَنُّ تَخفيفها.

ويدلّ عليه: حديث عائشة ﴿ أَنَّهَا كَانَت تقول: ﴿ كَانَ رَسُولُ اللهِ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، فَيُخَفِّفُ حَتَّى إِنِي أقول: هَلْ قَرَأَ فِيهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ أَمْ لاَ؟ ﴾ (٤).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم ٧٢٩٠، ومسلم برقم ٧٨١.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري برقم ١١٩٦، ومسلم برقم ٧٢٤.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم برقم ٥ ٧٢.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري برقم ١١٧١، ومسلم برقم ٧٢٤.



ولكن يُشترط: ألّا يكون هذا التخفيف تُخِلَّا بالواجب، أو يُفضي إلى أن ينقر صلاته، فيقع في المنهي عنه.

رَابِعًا: يُسَن أَن يَقرأ فِي سُنَّة الفجر، بعد الفاتحة، فِي الركعة الأولى: ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهُا الْكَانِيةِ: ﴿ هُوَ ٱللَّهُ أَحَـدُ ﴾.

أو يقرأ بعد الفاتحة، في الركعة الأولى: ﴿ قُولُوٓا ءَامَنَكَا بِاللّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ اللّهِ عَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ اللّهِ عَمَا أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَاۤ أُوتِي النّبِيتُوك مِن رّبِهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ [البقرة: ١٣٦].

وفي الثانية: ﴿ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنْكِ تَعَالُواْ إِلَى كَلِمَةِ سَوَآعِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُواً لَا نَعَبُد إِلَّا اللّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَشَيْتًا وَلَا يَتَخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللّهِ فَإِن تَوَلَّواْ فَقُولُواْ ٱشْهَدُواْ بِأَنَا مُسْلِمُونَ بِهِ عَشَيْتًا وَلَا يَتَخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللّهِ فَإِن تَوَلَّواْ فَقُولُواْ ٱشْهَدُواْ بِأَنَا مُسْلِمُونَ فِي اللّهُ مَن السَّنَن التي وردت على وجوه متنوعة، فمرَّة يأتي مُسْلِمُونَ فَهُ إِلَا عَمران : ٦٤]، وهذه من السُّنن التي وردت على وجوه متنوعة، فمرَّة يأتي بهذه، ومرَّة بهذه.

خامسًا: يُسَنّ الاضطجاع على الشِّق الأيمن، بعد سُنَّة الفجر.

#### الذهاب إلهء المسجد، وفيه عدَّة سُنَن:

وبها أنَّ صلاة الفجر هي أول صلاة في اليوم يذهب فيها الرجل للمسجد، فإنَّ للذهاب إلى المساجد أمورًا يُسَنُّ أن يأتي بها:

#### پُسَنُّ التبكير بالذهاب إلى المسجد.

لحديث أبي هريرة هي قال: قال رسول الله في: «لَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لأَسْتَبَقُوا إلَيْهِ» (٢). والتهجير: هو التبكير للصلاة.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم ١١٦٠، ومسلم برقم ٧٣٦.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري برقم ٥٦١، ومسلم برقم ٤٣٧.





#### أن يخرج من بيته متطهرًا؛ لتكتب خطاه.

#### 🎓 أن يخرج إلى الصلاة بسكينة، ووقار.

لحديث أبي هريرة ﴿ عن النبيِّ ﴾ قال: ﴿إِذَا سَمِعْتُمْ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ، وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ، وَلَا تُسرعُوا فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا ﴾ (٢).

قال النووي على: «... السكينة: التأني في الحركات، واجتناب العبث، والوقار: في الهيئة كغض الطرف، وخفض الصوت، وعدم الالتفات»(٣).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم برقم ٦٤٩.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري برقم ٦٣٦، ومسلم برقم ٢٠٢.

<sup>(</sup>٣) شرح مسلم للنووي، حديث ٢٠٢، بأب استحباب إتيان الصلاة بوقار، وسكينة، والنهي عن إتيانها سعيًا.

## السنن الموقوتة

### 💠 تقديم الرجل اليمني عند دخول المسجد، وتقديم اليسرى عند الخروج منه.



لحديث أنس الله أنه قال: «من السُّنَّة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى»(١).

# أن يقول الذِّكر الوارد عند دخول السجد، وعند الخروج منه.

لحديث أبي حميد، أو أبي أسيد قال: قال رسول الله ﷺ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ، فَلْيَقُلِ: اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ»(٢).

## أن يُصلِّي ركعتين تحية للمسجد.



وهذا إذا جاء مبكرًا للصلاة، فإنه يُسَنَّ له ألّا يجلس حتى يصلِّي ركعتين؛ لحديث أبي قتادة الله قال: قال النَّبيُّ اللهُ «إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ»(٣).

ويكفى عن تحية المسجد السُّنَّة القَبْلية للصلاة

إن كان لها سُنَّة قبلية كالفجر، والظهر، أو سُنَّة الضحى إن دخل المسجد ضحى، أو الوتر إن صلَّه في المسجد، أو الفرض؛ لأن المقصود من تحية المسجد: ألَّا يجلس حتى يُصلِّي؛ لِمَا في ذلك من عمارة المساجد بالصَّلاة؛ لئلا يرتادها من غير صلاة.

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم ١/ ٣٣٨، وصححه على شرط مسلم.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم برقم ۷۱۳.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري برقم ١١٦٣، ومسلم برقم ٧١٤.





لحديث أبي هريرة هِ أَنَّ النَّبِي عَلَيْ قال: «خَيْرُ صُفُوف الرِّجَال أَوَّلُهَا، وَشرهَا آخرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوف النِّسَاء آخرُهَا، وَشرهَا أَوَّلُهَا (١). خيرها: أي أكثرها ثوابًا وفضلًا. وشرها: أى أقلّها ثوابًا وفضلًا.

وهذا الحديث فيها إذا صلَّى الرجال والنَّساء جماعة، وليس بينهما حائل من جدار ونحوه، فتكون خير صفوف النساء آخرها؛ لأنه أسترُ لهنَّ عن أعين الرجال.

- وأمًّا إذا كان بينهم حائل كجدار ونحوه، أو كما يكون في كثير من مساجدنا اليوم بأن يُخصَّص للنساء مُصلَّى مستقل ففي هذه الحالة تكون أفضل صفوف النِّساء أولها وهو اختيار الشيخين ابن باز وابن عثيمين هيا؛ لانتفاء علَّة القُرب من الرِّجال؛ لأنَّ الحكم يدور مع علَّته وجودًا وعدما، ولعموم فضل الصَّف الأول في أحاديثَ منها:

حديث أبي هريرة ، أنَّ رسول الله على قال: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا في النَّدَاء وَالصَّفِّ الأَوَّل، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إلاَّ أَنْ يَسْتَهمُوا عَلَيْه لاَسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجير لاَسْتَبَقُوا إلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ -أي العِشَاء- وَالصُّبْح، لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا»(٢).

#### يُسَنُّ للمأموم أن يكون قريبًا من إمامه.

فالأفضل في حقِّ المأموم من حيث اصطفافه للصَّلاة الصف الأول كما تقدَّم، ثُم يحرص أن يكون قريبًا من الإمام، فالأقرب من الجهتين اليمني أو اليسري هو الأفضل.

ويدلّ عليه: حديث أبي مسعود الله قال: قال رسول الله على: «ليَلني منْكُمْ أُولُو الأَحْلاَم وَالنُّهَى »(٣)، فقوله: ليَلنِي: أي ليقترب مني، وفي هذا دليل على أنَّ القرب من الإمام مطلوب في أي جهة كان.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم برقم ٤٤٠.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري برقم ٦١٥، ومسلم برقم ٤٣٧.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم برقم ٤٣٢.



# سُنَن في الصَّلاة



تخلفك عن صلاة الجهاعة في المسجد يحرمك فضائل عديدة، حتى خطواتك إلى المسجد ترفعك عند الله درجات،
 وتمحو عنك الخطيئات.

#### للصلاة سُنَن عديدة، نذكر منها ما يلي:

## أ > السترة، ويُسَنُّ فيها ما يلي:

#### أيسَنُّ اتخاذ السترة.

والسترة سُنَّة للإمام والمنفرد، وأمَّا المأموم فسترة الإمام سترة له، فاتخاذ السترة سُنَّة.

لحديث أبي سعيد الخدري هذه مرفوعًا، وفيه: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شيءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ...»(١)، والأحاديث في سنيَّة السترة كثيرة فقد استتر النَّبيُّ على بالسرير، والجدار، والجذع، والخشبة، والحربة، والعَنزَة، والراحلة، وغير ذلك.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم ٥٠٩ ، ومسلم برقم ٥٠٥.

والسترة مشروعة في العمران والفضاء، في الحضر والسَّفَر، سواءً خشى مارًا أولم يخشَ؛ لأن الأحاديث لم تفرِّق بين العمران والفضاء، ولأنَّ النبي على كان يستتر في حضره وسفره، كما في حديث أبي جحيفة المنهداً.

#### • ويُسنُّ الدنو من السترة.



وإذا دنى من السترة، فإن السُّنَة أن يكون بين موضع سجوده وبين السُّترة قدر ممر الشَّاة.

لحديث سهل بن سعد السَّاعدي ، قال: «كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُول اللهِ عَلَيْ وَبَيْنَ الْجِدَار مَرُّ الشَّاةِ»(٢)، والمقصود بالمُصلَّى هو: موضع سجوده على وجاء عند أحمد، وأبي داود أنَّ بينه وبين السترة ثلاثة أذرع(٣)، وهذا باعتبار إذا وقف يكون بينهما كذلك.

## أيسَنُّ ردُّ المارِّ بين يدي المصلِّى.



لحديث أبي سعيد الله قال: قال رسول الله الله «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شيء يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاس، فَأَرَادَ أحد أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلْيَدْفَعْ فِي نَحْرِهِ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شيطًانٌ»(٤).

- وأمَّا إذا كان المارّ بين يدي المصلِّي امرأة، أو

كلب أسودَ، أو حمار فإنه يجب دفعه على الصحيح؛ لأنها تقطع الصلاة كما في حديث أبي ذر 🕮 عند مسلم (°)، بخلاف غيرها فإنه لا يقطع الصلاة، واختاره شيخنا ابن عثيمين 🤐 .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم ٥٠١، ومسلم برقم ٥٠٣.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري برقم ٤٩٦ ، ومسلم برقم ٥٠٨.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد برقم ٦٢٣١ ، وأبو داو دبرقم ٢٤٠٢، وصححه الألباني صحيح أبي داود ٦٦٣/ وأصله في البخاري برقم ٥٠٦.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم برقم ٥٠٥.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم برقم ١٠٥.

## السنن الموقوتة



#### پُسَن التسوك عند كل صلاة.

وهذا هو الموضع الثالث من المواضع التي يتأكَّد معها السِّواك.

ويدلّ عليه: حديث أبي هريرة ه أنَّ رسول الله على قال: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاس لأَمَرْتُهُم بالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ»(١).

## أثناء القيام يُسَنُّ ما يلى:







قال ابن هبيرة ﷺ: «وأجمعوا على أنَّ رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام سُنَّة، وليس بواجب»(٣).

وهذا هو الموضع الأول من المواضع التي تُرفع فيها اليدان عند التكبير، وهو محل اتفاق عند العلماء، والبقيَّة محل خلاف عندهم ١١١٨ عند العلماء،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم ٨٨٧.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري برقم ٧٣٥ ، ومسلم برقم ٣٩٠.

<sup>(</sup>٣) الإفصاح ١/٢٣/.

عند الرفع منه

#### ومواضع رفع اليدين التمء وردت فيها النصوص أربعة مواضع:

#### عند الركوع

#### عند تكبيرة الإحرام

وهذه الثلاثة ثابتة في الصحيحين عن ابن عمر كلى تقدُّم، والموضع الرابع:

#### عند القيام من التشهد الأول

وهذا ثابت عن ابن عمر ١١٤ أيضًا في صحيح البخاري.

#### أيسن عند رفع اليدين أن تكون الأصابع ممدودة.

لحديث أبي هريرة هي قال: ﴿أَنَّ النَّبِيَّ عَلَي كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ مَلَّا اللَّ

#### ♦ يُسَنُّ أن يكون رفع اليدين إلى الموضع المسنون.

وجاءت النصوص بوجه ين عن النّبيّ في حدّ رفع اليدين، فقد جاء حذو المنكبين في الصحيحين عن ابن عمر الله في وجاء حذو فروع الأذنين -أي حذو عوالي الأذنين - عند مسلم، من حديث مالك بن الحويرث الله فيُنوع المصلّي تارة يفعل هذه، وتارة هذه.





<sup>(</sup>١) رواه أحمد برقم ٥٨٨٧، وأبو داود برقم ٧٥٣، والترمذي برقم ٢٤٠، وصححه الألباني صحيح أبي داود ٣/ ٣٤١.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري برقم ٧٣٥، ومسلم برقم ٣٩٠.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم برقم ٣٩١.



## أيسَنُّ للمصلي بعد تكبيرة الإحرام أن يضع يدَه اليمنى على اليسرى.

وهذا بإجماع أهل العلم، كما نقله ابن هبيرة ١٩١٠.

#### أيُسَنُّ أن يقبض بيده اليمني اليدَ اليسري.

الطِّفَة الأولم: يضع يده اليمنى على يده اليسرى؛ لحديث وائل بن حجر الله قال: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى شِمَالِهِ»(٢).

وَالصَّفَةَ الثَّانِيةَ: أَنْ يَضِعُ اليَّدِ اليَّمِنِي عَلَى الذَّرَاعِ اليَسرِي؛ لحديث سهل بن سعد الله قال: «كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى، عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسرِي فِي الصَّلَاةِ» (٣). فهو مرَّة يضعها على اليد، ومرَّة على الذراع؛ لينوِّع في تطبيق السُّنَّة.





## أيسن أن يقول دعاء الاستفتاح.

ولدعاء الاستفتاح عِدَّة صيغ، يُستحب أن يُنوِّع بينها، فمرَّة يأتي بهذه الصيغة، ومرَّة بهذه، ومِّ المرد:

أ > «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلاَ إِلهَ غَيْرُكَ»(١٠).

<sup>(</sup>١) انظر: الإفصاح ١/٢٤/١.

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي برقم ٨٨٧، وصححه الألباني .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري برقم ٧٤٠.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد برقم ١١٤٧٣، وأبو داود برقم ٧٧٦، والترمذي ٢٤٣، والنَّسائي ٩٠٠. من حديث أبي سعيد ١٠٠٪

وجاء عند مسلم أنَّ عمر الله كان يجهر به؛ ليعلمه الصحابة - الله أجمعين -(١).

- ﴿ الْحَمْدُ للّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ ﴾ ، وفي فضله قال رسول الله ﷺ: ﴿ لَقَدْ
   رَأَيْتُ اثْنَىْ عَشر مَلَكًا يَبْتَدرُونَهَا. أَيُّهُمْ يَرْفَعُهَا ﴾ (٢) .
- ﴿ (اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ» (٣).
- د > «اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ للهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا»، وفي فضله قال رسول الله ﷺ: «عَجِبْتُ لَهَا، فُتِحَتْ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ»(٤٠)، وهناك أدعية أخرى تقدَّمت في سُنَن قيام الليل.

#### الاستعاذة.

والاستعاذة سُنَّة، ويُسَنُّ أن يُنوِّع في صيغ الاستعاذة، فمرَّة يأتي بهذه، ومرَّة هذه ومما ورد:

أ > «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم».

وهي الصِّفَة التي اختارها جمهور العلاء هي، لقول تعالى: ﴿ فَإِذَا قَرَّاتَ ٱلْقُرَّانَ فَاسَّتَعِذُ بِأَللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطِنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ [النحل: ٩٨].

ب «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم»؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطِينِ نَزَغُ فَالسَّعِذَ بِاللَّهِ أَإِنَّهُ مُهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [فصلت: ٣٦].

<sup>=</sup>والحديث فيه مقال وله طرق يتقوى بها، وقد حسنه ابن حجر نتائج الأفكار ١/ ٢١٤.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم برقم ٣٩٩.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم ٢٠٠ من حديث أنس ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري برقم ٧٤٤، رواه مسلم برقم ٥٩٨ من حديث أبي هريرة هِ.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم برقم ٢٠١. من حديث ابن عمر ١٠٤.

#### البسملة.

فمن السُّنَّة أن يُبسمل بعد الاستعاذة، فيقول: «بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ»؛ لحديث نعيم المجمر هُ قَالَ: «صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ هُ فَقَرَأَ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ، ثُمَّ قَرَأَ بِأُمِّ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ، ثُمَّ قَرَأَ بِأُمِّ اللهِ اللهِ الرَّحْنِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

والصَّارف عن وجوبها: أنَّ النَّبيِّ للم يُعلِّمها المسيء في صلاته، وإنها أرشده إلى فاتحة الكتاب، كما في حديث أبي هريرة الله المتفق عليه (٢).

#### التأمين مع الإمام.

وذلك إذا قرأ الإمام الفاتحة في الجهرية فإنَّ من السُّنَّة أن يؤمِّن المأموم إذا أمَّن الإمام؛ لحديث أبي هريرة هُ أنَّ النَّبيّ هُ قال: «إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا، فإنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ لَحديث أبي هريرة هُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبهِ»(٣). والتأمين: أن يقول: (آمين)، ومعناها: استجب.

#### 💠 قراءة السورة التي بعد الفاتحة .

فقراءتها سُنَّة في الركعتين الأولى، والثانية، وهو قول جمهور العلماء هذ؛ لحديث أبي قتادة هذه قال: «كَانَ النَّبِيُّ فَي يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَسُورَتَيْنِ يُطُوِّلُ فِي الْأُولَى وَيُقَصِر فِي الثَّانِيَةِ»(٤).

وأمَّا المأموم في الصلاة الجهرية لا يقرأ السورة التي بعد الفاتحة بل يستمع لإمامه.

قال ابن قدامة هي: «لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أنه يُسَنَّ قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من كل صلاة»(٥).

<sup>(</sup>۱) رواه النَّسَائي برقم ۹۰٦، وابن خزيمة وصححه ١/ ٢٥١، قال الدارقطني: «هذا حديث صحيح، ورواته كلهم ثقات» السنن ٢/ ٤٦.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري برقم ٧٥٧، ومسلم برقم ٣٩٧.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري برقم ٧٨٠، ومسلم برقم ٢١٠.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري برقم ٧٥٩، ومسلم برقم ٢٥١.

<sup>(</sup>٥) المغني ١/ ٥٦٨.

### ح ا أثناء الركوع يُسَنُّ ما يلي:

## • يُسَنُّ وضع اليدين على الركبتين، كالقابض عليهما ويُفرِّج الأصابع.



لحديث أبي حميد هذه قال: «أَنَا كُنْتُ أَحْفَظُكُمْ لِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ عَلَى، رَأَيْتُهُ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْه، ثُمَّ هَصر طَهْرَهُ... »(۱)، وفي حديث أبي مسعود هذا: «وَفَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعَهُ مِنْ وَرَاءِ رُكْبَتَيْهِ... »(۲).

#### أيسنُّ للراكع أن يمد ظهره مستويًا.



لحديث أبي حميد السَّاعدي هُ أَنَّ رسول الله على الله على

وكذلك يُسَنُّ أن يكون رأسه على مستوى ظهره، فلا يرفعه ولا يخفضه؛ لحديث عائشة عند مسلم، وفيه قالت في وصف ركوع النَّبي عَلَيْ:

(وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ، وَلكِنْ بَيْنَ ذلِكَ (٤٠).

و "يُشْخِصْ": بضم الياء وإسكان الشين -أي لم يرفعه-، "وَلَمْ يُصَوِّبُهُ": بضم الياء، وفتح الصاد -أي لم يخفضه خفضًا بليغًا-.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم ٨٢٨.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد برقم ١٧٠٨١، وأبو داود برقم ٨٦٣، والنَّسَائي برقم ١٠٣٨، بسند حسن، وله شاهد من حديث وائل بن حجر عند ابن خزيمة ٥٩٤.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري برقم ٨٢٨.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم برقم ٤٩٨.



#### أيسن للمصلِّي عند الركوع أن يجافي مرفقيه عن جنبيه.



أي يباعد يديه عن جنبيه؛ لحديث أبي مسعود الله السابق، وفيه: (أُمَّ رَكَعَ وَجَافَى يَدَيْهِ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَفَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعَهُ...، وقال: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولُ اللهِ اللهِ يَكَ يُصَلِّي (۱).

والمجافاة: هي المباعدة، لكن هذا مشروط فيها إذا لم يؤذِ مَن بجانبه، فإنه لا ينبغي للمصلِّي أن يفعل سُنَّة يؤذي بها غيره من المصلِّين.

قال النووي هي عن المجافاة: «ولا أعلم في استحبابها خلافًا لأحد من العلماء، وقد نقل الترمذي استحبابها في الركوع، والسجود عن أهل العلم مطلقًا»(٢).

## أن يأتي بالأذكار الواردة في الركوع.

فيسنُّ للراكع أن يأتي مع سبحان ربي العظيم أذكارًا أخرى وردت في الركوع، ومَّا ورد:

- أ > «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي »(٣).
  - ب «سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوحِ»(١٠).
- جَ> «اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي، وَبَصري، وَبُصري، وَمُخِّي، وَعَطْمِي، وَعَصَبِي (٥٠).
  - د > «سبحانَ ذِي الجَبَرُوتِ وَالمَلَكوتِ وَالكِبْرِياءِ وَالعَظَمَةِ»(٦).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد برقم ١٧٠٨١، وأبو داود برقم ٨٦٣، والنَّسَائي برقم ١٠٣٨، انظر: حاشية ٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: المجموع ٣/ ٢٠٠.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري برقم ٧٩٤، ومسلم برقم ٤٨٤. من حديث عائشة ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم برقم ٤٨٧. من حديث عائشة ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم برقم ٧٧١. من حديث علي ١٠٤٠.

<sup>(</sup>٦) رواه أحمد برقم ٢٣٤١١، وأبو داود برقم ٨٧٣، والنَّسَائي برقم ١٠٥٠. من حديث عوف بن مالك ﷺ،=

## السنن الموقوتة

#### الرفع من الركوع، وفيه عِدَّة سُنَن: $\langle ^{2} \rangle$

#### 💠 تطويل هذا الركن.



لَا اللهِ اللهِ عَلَى البناني عن أنس الله عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ

#### التنويع في صيغ: «ربنا ولك الحمد» بين ما يلي:

- اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ $^{(7)}$ .
  - ب «اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ»(١٠).
    - حَ> «رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ»(°).
      - د > «رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ»(٦).

فمرَّة يأتي بهذه، ومرَّة يأتي بهذه.

<sup>=</sup> وصححه الإلباني صحيح أبي داود ٤/ ٢٧.

<sup>(</sup>١) لا آلو: أي لا أقصر.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري برقم ٧٢١، ومسلم برقم ٤٧٢.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري برقم ٧٩٥. من حديث أبي هريرة ١٩٥٠.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري برقم ٧٩٦، ومسلم برقم ٤٠٤. من حديث أبي هريرة هِ.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري برقم ٧٩٩، ومسلم برقم ٤١١. من حديث عائشة ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري برقم ٧٢٢. من حديث أبي هريرة ١٤٠٠.



#### الركوع. عند الرفع من الركوع. الرفع من الركوع.

ومن الأذكار التي تُشرع بعد الرفع من الركوع ما يلي:

أَ> «رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شيء بَعْدُ، أَهْلُ الشَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ، وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ»(١). والحديث رواه مسلم من مديث أبي سعيد هيه.

«الْحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ» قال النَّبي عن هذا اللفظ: «لَقَدْ رَأَيْتُ اثْنَىٰ عَشر مَلَكًا يَبْتَدرُونَهَا، أَيُّهُمْ يَرْفَعُهَا»(٢).

جَ> «اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ، اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي مِنَ النُّنُوبِ وَالْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الْوَسَخ»(٣).

وإذا أتى المسلم بهذه الأذكار استطاع أن يطيل هذه الركن.

### ﴿ السجود، وفيه عِدَّة سُنن:

# أَيْسَنُّ للساجد أن يجافي عضديه عن جنبه، وبطنه عن فخذيه.





<sup>(</sup>١) رواه مسلم برقم ٧٧٤.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم برقم ٢٠٠، والبخاري برقم ٧٩٩.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم برقم ٤٧٦.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري برقم ٣٩٠، ومسلم برقم ٤٩٥.

ﷺ إِذَا سَجَدَ، لَوْ شَاءَتْ بَهْمَةٌ (١) أَنْ تُمرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ لَرَّتْ (٢)، وفي هذا المبالغة في التفريج بين اليدين، فالسُّنَّة التفريج بين اليدين ما لم يكن في ذلك أذية لمن حوله، كما مضى في المجافاة في الركوع.

ومن السُّنَّة أيضًا إذا سجد المصلِّي أن يفرج بين فخذيه فلا يجمعها، وأن لا يحمل بطنه على فخذيه، بل يباعد فخذيه عن بطنه؛ لحديث أبي حميد الله في صفة صلاة النَّبي الله: «وَإِذَا سجد فَرَّجَ بَيْنَ فَخِذَيْهِ عَيْرَ حَامِل بَطْنَهُ عَلَى شيء مِنْ فَخِذَيْهِ»(٣).

قال الشوكاني هه: «والحديث يدل على مشروعية التفريج بين الفخذين في السجود، ورفع البطن عنها، ولا خلاف في ذلك»(٤).

### أيُسَنّ للسَّاجد أن يستقبل بأطراف أصابع رجليه القِبْلَة.



لحديث أبي حميد الله الله وفيه: «أنا أحفظكم لصلاة رسول الله الله وفيه: «فإذا سَجدَ وضعَ يدَيهِ غيرَ مُفتَرِش ولا قابضِها، واستقبَلَ بأطرافِ أصابع رجليهِ القبلةَ»(٥).

- وأمَّا أصابع اليدين أثناء السجود فالشُّنَّة أن تكون مضمومة ويجعل يديه

مستقبلة القبلة؛ لِمَا ثبت عن ابن عمر في في موطأ الإمام مالك، وأيضًا في مصنَّف ابن أبي شيبة عن حفص بن عاصم في قال: «من السُّنَّة في الصلاة أن يبسط كفيه ويضم أصابعه، ونوجهها مع جهة القبْلة»(٢).

<sup>(</sup>١) والبَّهْمَة: واحدة البَّهَم، وهي أولاد الغنم من الذكور والإناث.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم برقم ٤٩٦.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود برُقم ٧٣٥، وهو سنة بإجماع أهل العلم كما نقل الشوكاني وغيره.

<sup>(</sup>٤) نيل الأوطار ٢/ ٢٥٧.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري برقم ٨٢٨.



#### السجود. عن الله الله الله الله السجود.

فيُسنُّ للساجد أن يأتي مع سبحان ربي الأعلى أذكارًا أخرى وردت في السجود، وممَّا ورد:

- أ > «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي "(١).
  - ب ﴿ سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوحِ ١٠٠٠.
- ج> «اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصرهُ، تَبَارَكَ الله أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ»(٣).
  - «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ دِقَّهُ وَجِلَّهُ، وَأُوَّلَهُ وَآخِرَهُ، وَعَلاَنِيَتَهُ وَسرهُ (٤).
- «اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لاَ أُحْصَى ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسكَ»(٥).

فيُسَنُّ أن يأتي بها يستطيع من هذه الأذكار في سجوده وينوِّع بينها، ومعلوم أنَّ الواجب في الركوع سبحان ربي العظيم مرَّة واحدة وما زاد فهو سُنَّة.

وكذا في السجود الواجب قول: سبحان ربي الأعلى مرَّة واحدة، وأمَّا الثانية، والثالثة فسُنَّة.



#### 4 يُسَنُّ الإكثار من الدعاء في السجود.

لأنَّ السجود أقرب موضع للعبد من ربه جلَّ في علاه، فيُسَنُّ أن يُكْثِر من الدعاء فيه؛ لقول النَّبِيِّ

<sup>=</sup>أصابعه» وحسنه الهيثمي مجمع الزوائد ٢/ ١٣٥.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم ٧٩٤، ومسلم برقم ٤٨٤. من حديث عائشة 🧠.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم برقم ٤٨٧. من حديث عائشة هي.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم برقم ٧٧١. من حديث على ١٧٤٠

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم برقم ٤٨٣. من حديث أبي هريرة ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم برقم ٤٨٦. من حديث عائشة ،

كما في حديث ابن عباس عند مسلم: ﴿وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنٌ (١٠)، أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ»(٢).

#### حو > من السُّنَن في الجلسة بين السجدتين:

## • من السُّنَّة أن يفرش المصلِّي رجله اليسرى، ويجلس عليها، وينصب اليمنى.



لحديث أبي حميد السَّاعدي اللهُ مرفوعًا، وفيه: «فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسرى وَنَصَبَ الْيُمْنَى»(٣).

#### 💠 تطويل هذا الركن.

لحديث ثابت البناني الله عنه وقد تقدَّم قريبًا.

عُ يُسنُّ لمن أراد القيام إلى أي ركعة، ثانية، أو رابعة، أن يجلس يسيرًا قبل أن يقوم.

وهذه تسمَّى: جلسة الاستراحة، وليس لها ذكر معيَّن.

وجاء ثبوتها في ثلاثة أحاديث منها:

حديث مالك بن الحويرث ﴿ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَ كُ يُصَلِّي فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرِ مِنْ صَلَاتِهِ، لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِي قَاعِدًا » (٤)، ومالك بن الحويرث ﴿ هُ هُ وَالذي نقل قول النَّبِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلَالِي اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُولِ الللَّلْمُ الللَّلَّهُ

<sup>(</sup>١) (قَمنٌ) أي: حريٌّ أن يُستجاب له.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم برقم ٤٧٩.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري برقم ٨٢٨.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري برقم ٨٢٣.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري برقم ٦٣١.



واختُلِف في سنيَّة: جلسة الاستراحة، والصواب: أنها سُنَّة مطلقًا؛ لحديث مالك، وأبي حميد هي، وممن رجَّح سنيَّتها مطلقًا: النووي، والشوكاني، وابن باز، والألباني هي، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (۱).

وقال النووي هي: «وهذا هو الصواب الذي ثبتت فيه الأحاديث الصحيحة»(٢).

#### ﴿ زَ ﴾ من السُّنَن في التشهد:

### پُسَن أن يفترش المصلي رجله اليسرى في التشهد، وينصب اليمني.



وهذه الصِّفة يفعلها المصلِّي بعدما يُصلِّي الثانية بركوعها، وسجودها، وقيامها، وقعودها، سواء كان في صلاة رباعية، أو ثلاثية، أو ثنائية، فأي ركعة ثانية في الجلوس في تشهدها تكون على هذه الصِّفة؛ لحديث أبي حميد السَّاعدي هُمُ مرفوعًا، وفيه: «فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسـرى وَنَصَبَ الْيُمْنَى »(٣).

وحديث عائشة ﴿ وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَجْلَهُ الْيُسـرى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى »(٤).

- وأمَّا التشهد الأخير في الصَّلاة الرباعية، والثلاثية فسيأتي بيان صِفته.

<sup>(</sup>١) انظر: فتاوي ومقالات متنوعة ١١/ ٩٩، وفتاوي اللجنة الدائمة ٦/ ٤٤٥ - ٤٤٦.

<sup>(</sup>٢) المجموع ٣/ ٤٤١.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري برقم ٨٢٨.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم برقم ٤٩٨.

# السُّنَّة أن ينوِّع في وضع اليدين حال التشهد.

ووضع الكفين حال التشهد له صفتان:

#### أن يضع اليدين على الفخذين.

الصفة الأولم:

أن يضع اليدين على الركبتين، وذلك بأن يُلْقِمَ يده اليسرى ركبته اليسرى، وأمَّا اليمنى فيُشير بها -كما سيأتي بيانه- وأمَّا اليسرى فهى مبسوطة دائماً.

الصفة الثانية:





لحديث ابن عمر هُ قَال: «كَانَ -أي النَّبي ﷺ - إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلاَةِ، وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا، وَأَشَارَ بإصْبَعِهِ الَّتِي تَلي الْإِبْهَامَ، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسرى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا، وَأَشَارَ بإصْبَعِهِ الَّتِي تَلي الْإِبْهَامَ، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسرى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسرى رُكْبَتَهُ (٢).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم برقم ۵۸۰.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم برقم ٥٧٩.



## السُّنَّة أن ينوِّع في كيفيَّة وضع الأصابع حال التشهد.

ووضع الأصابع حال التشهد له صِفَتان:

الصفة الأولىء:

أن يقبض أصابع كفه اليمنى كلها، ويُشير بإصبعه السَّبابة، واليسرى تكون مبسوطة. لحديث ابن عمر السَّابق: «...قَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا، وَأَشَارَ بإصْبَعِهِ الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ...».

أن يعقد ثلاثًا وخمسين، بأن يقبض الخنصر والبنصر، ويُعلِّق الإبهام مع الوسطى، ويُشير بالسبابة، وأمَّا اليسرى فتكون مبسوطة.

الصفة الثانية:





لحديث ابن عمر السَّابق في رواية أخرى له: «كَانَ -أي النَّبي اللَّهِ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى، وَعَقَدَ ثَلاَثَةً وَخَمْسينَ، وَأَشَارَ بالسَّبَّابَةِ»(١).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم برقم ۵۸۰.

## السُّنَّة أن ينوِّع المصلِّى بين صيغ التشهَّد.

فيفعل هذه الصيغة تارة، وهذه تارة، وممّا ورد:

أَ> «التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ، وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ»(۱).

ب «التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ، الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ...» (۱). ثم يُكمل كما سبق.

حَ> «التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لله، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ... »(٣)، ثم يُكمل كما سبق.

# السُّنَّة أن يجلس المصلِّي في التشهد الأخير مُتَوَرِّكًا في الصلاة الثلاثية، والرباعية.

والمقصود أن يقعد في التشهد الأخير إذا كانت الصلاة رباعية، أو ثلاثية على مقعدته، فيقعد على الورك الأيسر، والتَّورك ورد على أكثر من وجه، فيُستحب التنويع حينئذ، وممّا ورد:



أ > أن يفرش رجله اليسرى، ويخرجها من الجانب الأيمن، وينصب اليمنى، ويجعل مقعدته على الأرض، وهذه الصِّفَة رواها البخارى هيه(٤).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم ١٢٠٢، ومسلم برقم ٤٠٢. من حديث ابن مسعود 🥮.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم برقم ٣٠٤. من حديث ابن عباس 🥮.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم برقم ٤٠٣. من حديث ابن عباس 🧠.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري برقم ٨٢٨. من حديث أبي حميد السَّاعدي ١١١٨.

## السنن الموقوتة



ب أن يفرش القدمين جميعًا، ويُخرجها من الجانب الأيمن، ويجعل مقعدته على الأرض.

وهذه الصِّفة رواها أبو داود، وابن حبان، والبيهقي (١)، وليُعلَم أنَّ التَّورك على الصحيح ليس

في كل تشهدِ أخير، وإنها في التشهد الأخير في الصلاة الثلاثية، والرباعية دون الثنائية.

## السُّنَّة أن ينوِّع المصلِّي بين صيغ الصَّلاة على النَّبيِّ ﷺ.

لورودِ عِدَّة صيغ في الصَّلاة على النَّبيِّ عِلامٌ، وممَّا ورد:

- أَ> «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ»(٢).
- ﴿ ﴿ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّد كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، فِي الْعَالَمِينَ، إِنَّكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، فِي الْعَالَمِينَ، إِنَّكَ عَلَى مُحَمَّدٌ مَجِيدٌ » (٣).
- ﴿اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ»(٤).

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود برقم ٧٣١، وابن حبان برقم ١٨٦٧، والبيهقي ٢/١٢٨. من حديث أبي حميد السَّاعدي ﷺ، وصحَّحها الألباني -رحم الله الجميع-

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري برقم ٣٣٧٠. من حديث كعب بن عجرة الله.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم برقم ٥٠٤. من حديث أبي مسعود الأنصاري ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري برقم ٣٣٦٩، رواه مسلم برقم ٤٠٧. من حديث أبي حميد السَّاعدي ١٨٠٠.

## • يُسَنُّ أن يستعيذ المصلِّي من أربع قبل أن يُسلِّم.

وهو قول جمهور العلماء على خلافًا لمن أوجبها؛ لحديث أبي هريرة هُمُ أنَّ النَّبِي عَلَى قال: «إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهِّدِ الآخِرِ، فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللّهِ مِنْ أَرْبَع: مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ غَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ غَذَابِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، مِنْ شر الْمَسيح الدَّجَالِ»(۱)، رواه مسلم وهو في الصحيحين(۱).

وهناك أدعية أخرى وردت في السُّنَّة، يُسَنُّ للمصلِّي أن ينوِّع في الإتيان بها قبل السَّلام، وممّــا ورد:

- أ > «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ من المأْثَم والمغْرَم»(٣).
- ﴿ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الجَنَّةَ وَأَعَوْذَ بِكَ مِنَ النَّارِ »(١٠).
- اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي، إنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ»(٥).
  - د اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْن عِبَادَتِكَ $^{(7)}$ .
- اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَنْ أَرْدَلِ الْعُمْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غِنْنَةِ الدُّنْيَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ»(٧).
  - و «اللَّهُمَّ حَاسِبْنِي حِسَابًا يَسيرًا»(^).

ثم يُسلِّم ملتفتًا في سلامه، والتفاته في الصَّلاة سُنَّة، والمبالغة في الالتفات سُنَّة أيضًا؛ وذلك لأنَّ النَّبي الله كان يلتفت حتى يرى مَن وراءه بياضَ خدِّه الله فعَن سعد بن أبي وقاص الله

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم ۵۸۸.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري برقم ٨٣٢، ومسلم برقم ٥٨٩.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري برقم ٨٣٢، ومسلم برقم ٥٨٩.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود برقم ٧٩٢، وصحح إسناده الألباني صحيح أبي داود ٣/ ٣٧٧.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري برقم ٦٣٢٦، ومسلم برقم ٢٧٠٥.

<sup>(</sup>٦) رواه أحمد برقم ٩ ١ أ٢٢ ، وأبو داو د برقم ٢ أ١٥٠ ، والنَّسائي برقم ١٣٠٤ ، وصححه الألباني صحيح الجامع ٢/ ١٣٢٠ .

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري برقم ٦٣٧٠.

<sup>(</sup>٨) رواه أحمد برقم ٢٤٢١٥، وصححه الألباني تحقيق مشكاة المصابيح ٣/ ١٥٤٤.



قال: «كُنْتُ أَرَى رَسُولَ اللهِ ﷺ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ، حَتَّى أَرَى بِيَاضَ خَدِّهِ»(١).

#### ح > الأذكار المشروعة بعد السَّلام من الصلاة المفروضة سُنَّة.

قال النووي ٤٠٠ (أجمع العلماء على استحباب الذِّكر بعد الصَّلاة ١٠٠٠).

ويستحب رفع الصوت بهذا الذكر؛ لحديث ابن عباس هُهُ: «أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ حِينَ يَنْصرفُ النَّاسُ مِنْ الْمُكْتُوبَةِ كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ»(٣).

#### والأذكار همي:

- أَ كَي يَسْتَغْفِرُ الله تعالى ثَلاَثًا، ثُم يقول: «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ، تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ»(٤).
- ﴿ لَا إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ وَخُدَهُ لاَ شريكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شيء قَدِيرٌ،
   لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ، لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ، وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ، لَهُ النَّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ،
   وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ »(٥).
- ﴿ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شريكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شيء قَدِيرٌ، اللَّهُ مَّ لاَ مَانعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ»(٢٠).
  - د > ثُم يقول التسبيح الوارد، وله صيغ:

الأولم: سبحان الله ٣٣ مرَّة، والحمد لله ٣٣ مرَّة، والله أكبر ٣٣ مرَّة، وتمام المائة: لا إله إلا الله وحده...

<sup>(</sup>١) رواه مسلم برقم ٥٨٢.

<sup>(</sup>٢) الأذكار ص ٦٦٪

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري برقم ٨٤١، ومسلم برقم ٥٨٣.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم برُّقم ١ ٩٥ من حديث ثوبان ١١٠٠٠ أ

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم برقم ٩٦٥.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري برقم ٨٤٤، ومسلم برقم ٥٩٣. من حديث المغيرة بن شعبة هـ.

لحديث أبي هريرة هذه قال: قال رسول الله عد: «مَنْ سَبَّحَ اللّهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةً ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وَحَمِدَ اللّهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وَكَبَّرَ اللّهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، فَتلْكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ، وَكَبَّرَ اللّهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، فَتلْكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ، وَقَالَ تَمَامَ الْمَائَةِ: لاَ إِلهَ إِلاَّ اللّهُ وَحْدَهُ لاَ شريكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ، غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ »(۱).

الثانية: سبحان الله ٣٣ مرَّة، والحمد لله ٣٣ مرَّة، والله أكبر ٣٤ مرَّة.

الثالثة: سبحان الله ٢٥ مرَّة، والحمد لله ٢٥ مرَّة، والله أكبر ٢٥ مرَّة، ولا إله إلا الله ٢٥ مرَّة. وهذه الصيغة جاءت عند الترمذي، من حديث عبد الله بن زيد الله الله ١٥٠.

الرابعة: سبحان الله ١٠ مرَّة ، والحمد الله ١٠ مرَّة، والله أكبر ١٠ مرَّة.

وهذه الصيغة جاءت عند الترمذي، من حديث عبد الله بن عمرو الله عنه الله بن عمرو الله عنه الترمذي الله عنه الترمذي المرابع



- وسبقت القاعدة في العبادات الواردة على وجوه متنوعة، تُفعل هذه تارة، وهذه تارة. والسُّنَّة أن يكون التسبيح بالأصابع؛ لِما رواه أحمد، والترمذي ، قال النَّبيُّ عَلَيْ: «سَبِّحْنَ وَاعْقِدْنَ بِالْأَصَابِعِ، فَإِنَّهُنَّ مَسْتُو لَاتُ مُسْتَنْطَقَاتُ» (٥٠).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم برقم ٩٧٥.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم برقم ٩٦٥.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي برُقم ١٣ ٣٤، وصححه الألباني تحقيق مشكاة المصابيح ١/٣٠٧.

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي برقم ٣٤١٠، وصححه الألباني تحقيق مشكاة المصابيح ٢/٧٤٣.

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد برقم ٢٧٠٨٩، والترمذي برقم ٣٤٨٦، وحسنه الألباني صحيح الجامع ٢/ ٧٥٣.



الخامسة: قراءة آية الكرسيم: لحديث أبي أمامة هذه قال: قال رسول الله عن «مَنْ قَرَأَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ المَوْت (١).

السادسة: قراءة المعوذتين: ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ﴾، و ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴾. لحديث عُقْبَةَ بن عامر ﷺ قال: ﴿ أَمَرَ نِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أَقْرَأَ بِاللَّعَوِّذَاتِ دُبُرَ كُلِّ صَلَاة ﴾ (٢).

هذه جملة من سُنَن الصلاة التي يُستحب للمصلِّي أن يأتي بها، وما زلنا في وقت الفجر، وإنها عرضنا لما سبق؛ لحاجتنا لاستحضاره في كل موضع للصلاة -والله أعلم-.

### رط من السُّنَّة الجلوس بعد الفجر في المصلَّى حتى تطلع الشمس.

عن جابر بن سَمُرَة هِ النَّبِيَّ النَّبِيَّ النَّبِيَّ النَّبِيَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ جَلَسَ فِي مُصَلاً هُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسَنًا»(٣).



<sup>(</sup>١) رواه النَّسائي في السنن الكبرى برقم ٩٩٢٨، وصححه المنذري في كتابه :الترغيب والترهيب برقم ٢٣٧٣، وابن عبدالهادي المحرر ١/ ١٩٨٨، وابن القيم زاد المعاد ١/ ٣٠٣.

<sup>(</sup>٢)رواه أبو داو دبرقم ١٥٢٥، وقال الألباني: «قلت إسناده صحيح، وصححه ابن خزيمة و ابن حبان» صحيح أبي داو د٥/ ٢٥٤.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم برقم ٠٦٧، و «حَسَنًا» أي : مرتفعة.



# أُذْكَار الصَّباح





ووقت أذكار الصباح يبدأ من: طلوع الفجر، فإذا أذَّن المؤذِّن لصلاة الفجر بدأ وقت أذكار الصباح، ولاشك أنَّ الأذكار حصن حصين للعبد في الدنيا وكنز عظيم له في الآخرة.

#### ﴿ أَذَكَارِ الصباحِ، والمساء هُمِي:

- «مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ، مَنْ قَالَهَا عَشر مَرَّاتٍ حِينَ يُصْبِحُ كُتِبَ لَهُ بَهَا مِائَةُ حَسَنَةٍ، وَمُحِيَ عَنْهُ بَهَا مِائَةُ سَيئَةٍ، وَكَانَتْ لَهُ عَدْلَ رَقَبَةٍ، وَحُفِظَ بَهَا يَوْمَئِذٍ حَتَّى يُمْسِي، وَمَنْ قَالَ مِثْلَ بَهَا مِائَةُ مَنْ يُمْسِي، وَمَنْ قَالَ مِثْلَ فَلْكَ اللهُ مِثْلُ ذَلِكَ اللهُ مِثْلُ فَلِكَ اللهُ مِثْلُ فَلِكَ اللهُ مِثْلُ فَلِكَ اللهُ مِثْلُ فَلِكَ اللهُ مِثْلُ فَلْكَ اللهُ مَثْلُ فَاللّهُ مِثْلُ فَلْكَ اللهُ مِثْلُ فَلْكَ اللهُ مِثْلُ فَلْكَ اللهُ مِثْلُ فَلْكَ اللهُ مِثْلُ فَاللّهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ الللهُ الللّهُ اللهُ اللهُ
- ﴿ أَمْسِينَا وَأَمْسِى الْمُلْكُ لِلَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شريكَ لَهُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ شرهَا وَشر مَا فِيهَا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسُوفُ مِنْ شرهَا وَشر مَا فِيهَا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شرهَا وَشر مَا فِيهَا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَل، وَالْهَرَم، وَسُوءِ الْكَبَر، وَفِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَعَذَابِ الْقَبْرِ»، وَإِذَا إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَل، وَالْهَرَم، وَسُوءِ الْكَبَر، وَفِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَعَذَابِ الْقَبْرِ»، وَإِذَا أَصْبَحَ قَالَ ذَلِكَ أَيْضًا: «أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ... أَسْأَلُكَ خَيْرِ مَا فِي هَذَا الْيُوم وَشر مَا بَعْدِه، وَأَعُوذُ بِك مِنْ شر مَا فِي هَذَا اليُوم وَشر مَا بَعْدِه...»(٢).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد برقم ٧١١٩. من حديث أبي هريرة ١١٨٨، وحسَّن إسناده ابن باز ٨٠٠٠

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم برقم ٢٧٢٣. من حديث ابن مسعود ١٤٠٠.

# السنن الموقوتة

سيد الاستغفار: «اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي، وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شر مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِنَعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَمَنْ قَالَمَا مِنْ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنبِي فَاعْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ». قَالَ عَلَى: «وَمَنْ قَالَمَا مِنْ النَّهَارِ مُوقِنًا بَهَا فَهَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَمَا مِنْ النَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنً بِهَا فَهَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ» (۱).

- إِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: «اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ أَمْسينَا، وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ فَيكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوتُ، وَإِلَيْكَ النَّشُورُ، وَإِذَا أَمْسى فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ بِكَ أَمْسينَا وَبِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ الْمَصيرُ»(٢).
- «اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ رَبَّ كُلِّ شيءٍ وَمَلِيكَهُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَر نَفْسي وَمِنْ شر الشيطَانِ وَشركِهِ، وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسي شُوءًا، أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِمٍ»، قال النَّبِيُّ عَلَى نَفْسي شُوءًا، أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِمٍ»، قال النَّبِيُ عَلَى: «قُلْهَا إِذَا أَصْبَحْتَ، وَإِذَا أَمْسيتَ، وَإِذَا أَخَذْتَ مَصْجَعَكَ» (٣).
- «مَا مِنْ عَبْد يَقُولُ فِي صَبَاحِ كُلِّ يَوْم وَمَسَاءِ كُلِّ لَيْلَة: بِسْمِ اللهِ الَّذِي لَا يَضر مَعَ اسْمِهِ شَعَ امْمِهِ شَعَ عُبْد يَقُولُ فِي صَبَاحِ كُلِّ يَوْم وَمَسَاءِ كُلِّ لَيْلَةٍ: بِسْمِ اللهِ الَّذِي لَا يَضر مَعُ اسْمِهِ شَعَ الْعَلِيمُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، لَمْ يَضرهُ شيءٌ (٤٠).
- ﴿ هَا مِنْ عَبْدِ مُسْلِم يَقُولُ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي ثَلَاثَ مَرَّاتِ: رَضِيتُ بِاللهِ رَبَّا، وَبِالْإِسْلَام دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ نَبِيًّا، إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُرْضَيهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (٥٠).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم ٦٣٠٦. من حديث شدَّاد بن أوس ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود برقم ٥٠٦٨، والترمذي برقم ٣٣٩١، والنَّسَائي السُّنن الكبرى برقم ٩٨٣٦، وابن ماجه برقم ٣٨٦٨. من حديث أبي هريرة ، وصحَّح إسناده ابن باز .

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد ٢٥٩٧، وأبو داود ٧٦٠٥، والترمذي ٣٥٢٩، والنَّسَائي ٧٦٩٩ وصحح إسناده ابن باز هج.

<sup>(</sup>٤) رواه الإمام أحمد برقم ٤٤٦، والترمذي برقم ١٠١٧، وابن ماجه برقم ٣٨٦٩. قال ابن باز ﷺ: «وقال الترمذي: حسن صحيح، وهو كها قال ﷺ».

<sup>(</sup>٥) رواه الإمام أُحمد برقم ١٨٩٦٧، والترمذي برقم ٣٣٨٩، وابن ماجه برقم ٣٨٧٠. وحسَّن إسناده ابن باز هـ.



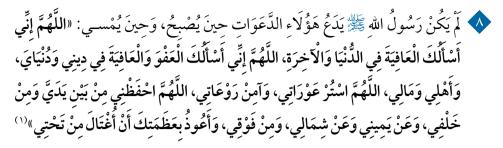



كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا أَصْبَحَ يَقُولُ: «أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَام، وَكَلِمَةِ الْإِخْلَاص، وَدِين نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ وَمِلَّةِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، وَمَا كَانَ مِنْ الْمُشركِينَ»(٣). وإذا أمسى يقول: «أمسينا على فطرة الإسلام...».

كل ما سبق من أذكار الصباح والمساء في: رسالة للشيخ ابن باز الله اسمها: [تُحفة الأخيار ببيان جملة نافعة مما ورد في الكتاب والسُّنَّة من الأدعية والأذكار] فصلٌ في أذكار الصباح والمساء.

- «يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ أَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسي طَرْفَةَ
- ﴿ مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسَى: حَسْبِيَ الله لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، سَبْعَ مَرَّاتٍ؛ كَفَاهُ الله مَا أَهَمَّهُ (٥٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند برقم ٤٧٨٥ ، رواه أبو داود برقم ٤٧٠٥ ، رواه النَّسَائي – الكبرى – برقم ٢٠٤١ ، رواه ابن ماجه برقم ٧ ٣٨٧ ، وصححه الحاكم.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد برقم ٧٨٩٨، والترمذي برقم ٣٤٣٧. من حديث أبي هريرة هلهُ وحسَّن إسناده ابن باز هلهُ.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد برقم ٢١١٥٤، ٢١١٤٤. من حديث عبد الرحمن بن أبزي ١٠٤٨، وصحح إسناده ابن باز ٩٨٠.

<sup>(</sup>٤) رواه النسائي برقم ٢٠٤٠٥، والبزَّار ٢/ ٢٨٢. من حديث أنس 🥮، وحسنه آبن حجر والألباني انظر: نتائج الأفكار ص ١٧٧، وسلسلة الأحاديث الصحيحة ١/ ٤٤٩.

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود برقم ٥٠٨١. من حديث أبي الدَّرداء رهيه، والراجح وقفه ورجاله ثقات، وله حكم الرفع كما ذكر الألباني انظر: السلسلة ١١/ ٤٤٩.



# الشّاء: وقت الضحم



يُسَنُّ في وقت الضحى أن يُصلِّي العبد صلاة الضحيّ.

#### 🄷 ویدلّ علیه:

أَ حديث أبي هريرة ﴿ قَالَ: ﴿ أَوْصَانِي خَلِيلِي ﴿ بَثَلَاثَ: صِيامٍ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيْ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ »، وأيضًا أوصى بها النَّبِيُّ ﴾ أبا الدرداء ﴿ كما عند مسلم (١)، وأوصى بها أبا ذر ﴿ كما في سنن النَّسَائي (٢).

حديث أَبِي ذر هُ عن النَّبِيِّ أَنَّه قال: «يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلاَمَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَة صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَة صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَة صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَة صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَة صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَة صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَة صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَة صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجَزِىءُ، مِنْ تَحْبِيرَة صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجزِىءُ، مِنْ ذَلِكَ، رَكْعَتَان يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى»(٣).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم برقم ٧٢٢.

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي في السنن الكبرى برقم ٢٧١٢، وصححه الألباني الصحيحة ٢١٦٦.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم برقم ٧٢٠.

والسُّلَامي: هي العظام المنفصل بعضها عن بعض.

وجاء في صحيح مسلم من حديث عائشة بيان أنَّ كل إنسان خلق على ثلاثمائة وستين مفصلاً، وأنَّ من جاء بهذا العدد من الصدقات فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن نار جهنم.

#### 🔷 وقتها:

يبدأ: وقت صلاة الضُّحى من: ارتفاع الشمس قدر رمح -أي بعد خروج وقت النَّهى.

وينتهي: قبيل الزَّوال -أي قبل دخول وقت الظهر بعشر دقائق تقريبًا-.

ويدلّ عليه: حديث عمرو بن عبسة ﴿ صَلّ صَلاَةَ الصَّبْحِ، ثُمَّ أَقْصر عَنِ الصَّلاَةِ حِيْنَ تَطْلُعَ الشَّمْسُ حتى تَرْتَفعِ...، ثُمَّ صَلِّ، فَإِنَّ الصَّلاَةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ، الصَّلاَةِ حِيْنَ تَطْلُعَ الطَّلَّ بِالرُّمْح، ثُمَّ أَقْصر عَنِ الصَّلاَةِ، فإنَّه حِينَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ... (۱).

#### 🔷 وأفضل وقتها:

في آخر وقتها، وذلك حين تَرْمضُ الفصال.

ويدلّ عليه: حديث زيد بن أرقم هُ أنَّ النَّبِيّ هُ قال: «صَلاَةُ الأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمضُ الْفَصَالُ»(٢).

قال الشيخ ابن باز على: «معنى تَرْمضُ: أي يشتد عليها حر الشمس، والفِصَال: هي أولاد الإبل، وهي من الصلوات التي فعلها آخر الوقت أفضل »(٣).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم برقم ۸۳۲.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم برقم ٧٤٨.

<sup>(</sup>٣) فتاوي إسلامية ١/ ٥١٥.



#### 🔷 عدد رکعاتھا:

أقلُّ صلاة الضحى: ركعتان؛ لحديث أبي هريرة هذه في الصحيحين: «أَوْصَانِيْ خَلِيْلِيْ بِثَلاث -وذكر منها- ورَكعتَي الضُّحى»(١).

- وأمَّا أكثر صلاة الضحى فالصحيح: أنه لا حدَّ لأكثرها، خلافًا لمن حدَّها بثمان ركعات، فله أن يزيد على ثمان إلى ما يفتح الله تعالى به عليه؛ لحديث عائشة هم، قالت: «كَانَ رَسُولُ اللّهِ على يُصَلِّي الضُّحَى أَرْبَعًا، وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللّهُ»(٢).

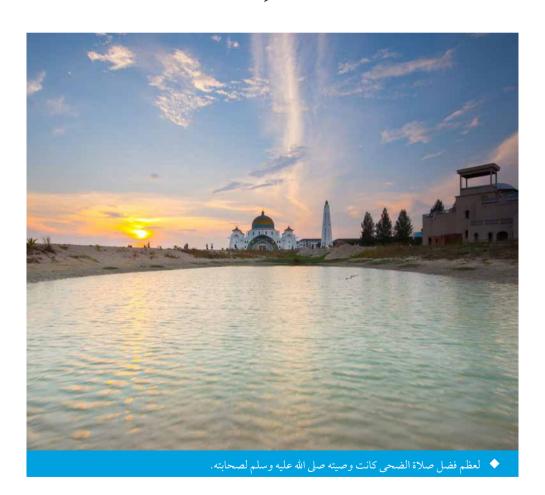

<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم ١٩٨١، ومسلم برقم ٧٢١.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم برقم ٧١٩.

# 🔷 رابعاً : وقت الظهر



#### فيه عدَّة أمـور:

الأمر الأول: صلاة سُنَّة الظهر القبلية، والبعدية.

وتقدَّم عند الكلام على السُّنن الرَّواتب، أنه يُشرع قبل الظهر أربع ركعات، وبعدها ركعتان، كما دلَّ على ذلك حديث عائشة، وأم حبيبة، وابن عمر الله أجمعين.

الأمر الثاني: من السُّنة تطويل الركعة الأولى من صلاة الظهر.

لحديث أبي سعيد الخدري الله قال: «لَقَدْ كَانَتْ صَلاَةُ الظُّهْرِ تُقَامُ، فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى

# السنن الموقوتة

الْبَقِيعِ، فَيَقْضي حَاجَتَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَأْتِي وَرَسُولُ اللهِ عَلَى فَي الرَّعَةِ الأُولَى، عَمَّا يُطَوِّلُهَا»(١).

وعليه فإنَّ من السُّنَّة للإمام أن يطوِّل الركعة الأولى من الظهر، وكذلك من صلَّى منفردًا، وكذلك المرأة في بيتها، وهذه من السُّنن المندثرة، نسأل الله تعالى تطبيق السُّنَّة على الوجه الأكمل، والحرص عليها.

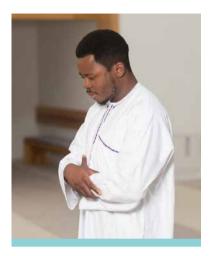



ويدلّ عليه: حديث أبي هريرة هذه مرفوعًا: «إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ أَبْرِدُوا بِالصَّلاَةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْح جَهَنَّمُ (٢)»(٣).

قال شيخنا ابن عثيمين عنيمين الما كان الناس يفعلونه من قبل، حيث يصلُّون بعد زوال الشمس بنحو نصف ساعة أو ساعة، ثم يقولون: هذا إبراد، فليس هذا إبرادًا! هذا إحرار؛ لأنه معروف أنَّ الحرّيكون أشد ما يكون بعد الزوال بنحو ساعة، فإذا قدَّرنا مثلًا أنَّ الشمس في أيام الصيف تزول على الساعة الثانية عشرة، وأنَّ العصر على الساعة الرابعة والنّصف تقريبًا، فيكون الإبراد إلى الساعة الرابعة تقريبًا» (٤).

والإبراد عام لمن يصلِّي في جماعة، ولمن يصلِّي وحده على الصحيح، وعليه يُسنُّ الإبراد للمرأة في بيتها أيضًا؛ لعموم حديث أبي هريرة ، وهو اختيار شيخنا ابن عثيمين ...

<sup>(</sup>١) رواه مسلم برقم ٤٥٤.

<sup>(</sup>٢) فيح جهنم: هو غليانها، وانتشار لهبها، ووهجها.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري برقم ٥٣٤، ٥٣٤، ومسلم برقم ٦١٥.

<sup>(</sup>٤) المتع ٢/ ١٠٤.

# 🏠 خامساً : وقت العصر



تقدُّم الكلام على السُّنَن الرواتب وبيانها، وليس قبل العصر منها شيء.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية هي: «وأمَّا قبل العصر، فلم يقل أحد أنَّ النَّبيّ كان يُصلِّي قبل العصر، إلا فيه ضعف، بل خطأ»(١).

فالصواب -والله أعلم-: أنه لا يُسَنُّ سُنَّة مقيَّدة قبل العصر، وإنها يبقى الأمر مطلقًا فمن شاء أن يُصلِّي ركعتين، أو أكثر من ذلك من قبيل التطوع المطلق، كما يصلِّي في غيرها من الأوقات سوى أوقات النَّهي فله ذلك، وأمَّا شيء مقيَّد قبل العصر فلا.





متى يبتدئ وقت أذكار الصَّباح أوالمساء ؟

#### ♦ وقت أذكار الصَّباح:

يبدأ من طلوع الفجر الصادق الذي هو وقت صلاة الفجر فإذا أذَّن المؤدِّن لصلاة الفجر ابتدأ حينئذ وقت أذكار الصباح وهذا قول عامة العلماء رحمهم الله ولا بأس أن يقولها بعد طلوع الشمس لاسيما إن كان تركه لها لعذر ولأنَّ ما بعد طلوع الشمس يُسمَّى صباحاً ولأنه يُحصِّل بذلك فضيلة الذكر وبركته وهذا أفضل من تركها وغفلته في بقيَّة يومه.

#### وقت أذكار المساء :

الأظهر - والله أعلم - : أنه يبدأ بعد العصر إلى غروب الشمس ولا بأس أن يقولها بعد غروب الشمس لاسيها إن كان تركه لها لعذر ولأنَّ ما بعد غروب الشمس يُسمَّى (مساءً) ولأنَّه يحصِّل بذلك فضيلة الذكر وبركته وهذا أفضل من تركها وغفلته في بقيَّة يومه.

سُئل شيخنا ابن عثيمين - الله - : «ما هو وقت أذكار المساء ؟ وما هو الوقت الأفضل لها ؟ وهل تقضى عند نسيانها ؟

الجواب: الحمد لله المساء واسع من بعد صلاة العصر إلى صلاة العشاء كلها يُسمَّى: (مساء) وسواء قال الذِّكْر في الأول أو في الآخر إلا ما ورد تخصيصه بالليل مثل: آية الكرسي من قرأها في ليله فالذي يكون مقيَّداً بالليل يقال بالليل والذي يكون مقيَّداً بالنهار يقال بالنهار وأمَّا قضاؤها إذا نسيت فأرجو أن يكون مأجورا عليه». انظر: من فتاوى الشيخ ابن عثيمين المجلة الدعوة العدد (١٧٤) ٧/ ١٢٢١هـ ص (٣٦) وانظر: أيضاً شرحه لرياض الصالحين (٢٣) باب الذكر عند الصباح والمساء.



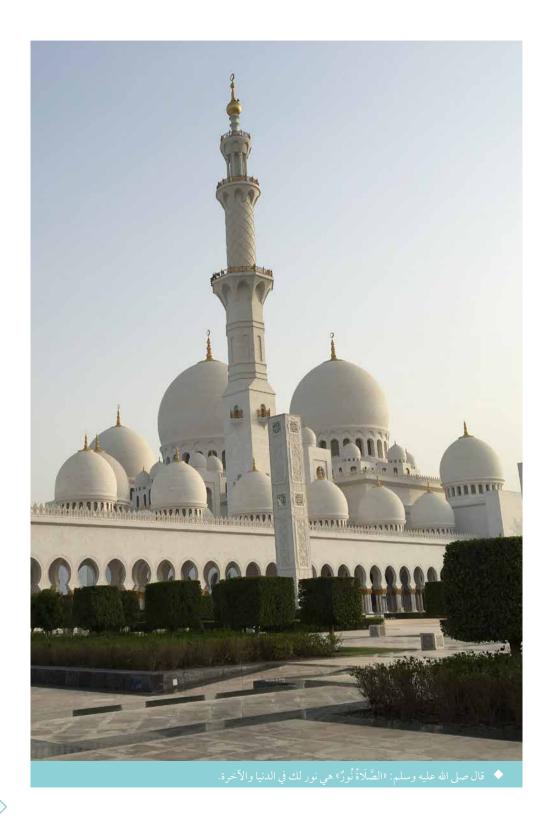

# 💜 سادساً : وقت المغرب



#### فيه عدَّة أمور:

الأمر الأول: من السُّنَّة كَفُّ الصِّبيان أول المغرب.



وفي فعل هذين الأدبين حفظ من الشياطين والجنّ، ففي كفّ الصبيان أول ساعة من المغرب حفظ لهم من الشياطين التي تنتشر ذلك الوقت، وكذا في إغلاق الباب هذه الساعة وذكر اسم الله تعالى عند إغلاقه، وكم من صبي وبيت تمكّنت الشياطين منه في هذا الوقت وأهله لا يشعرون، فها أعظم رعاية الإسلام لصبياننا، ولبيوتنا!



- وكفِّ الصبيان، وإغلاق الأبواب أول المغرب إنها هو من باب الاستحباب<sup>(١)</sup>.

#### الأمر الثالث: صلاة ركعتين قبل المغرب:



- وأيضًا يُسَنُّ صلاة ركعتين بين كل أذان، وإقامة. وسواء كانت هاتان الركعتان راتبة كالفجر، والظهر، فإنه يكفي بصلاته الراتبة عن هاتين الركعتين، أو كأن يكون جالسًا في المسجد، ثم أذَّن المؤذِّن لصلاة العصر، أو العشاء فإن من السُّنَّة أن يقوم، ويصلي ركعتين.

ويدلّ عليه: حديث عبد الله بن مُغَفَّل الْمَزَنِي ﴿ ، قال: قال رسولُ الله ﴾ : «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْن صَلاّةٌ » قالما ثلاثًا، قال في الثالثة: «لِمَنْ شَاءَ»(٤٠).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم ٢٠١٤، ومسلم برقم ٢٠١٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة ٢٦/ ٣١٧.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ٧٣٦٨.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري برقم ٦٢٤، ومسلم برقم ٨٣٨.



ولاشك أنَّ الركعتين قبل المغرب، أو بين كل أذانين ليست مؤكَّدة كتأكيد السُّنَن الرواتب، وإنها تترك أحيانًا، ولذا قال النَّبِيُّ في الثالثة: «لِمَنْ شَاءَ»؛ كراهية أنْ يَتَّخذها الناس سُنَّة.

#### الأمر الرابع: يُكرَه النوم قبل العشاء:

لحديث أبي بَرْزَة الأَسْلَمِيِّ ﴿ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ الْعَشَاءَ، قَالَ: وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ، قَالَ: وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا، وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا» (١٠).

والعِّلَة من كراهة النوم وقت المغرب -أي قبل العِشاء-: لأنَّ في نومه سبب في تفويت صلاة العِشاء.



<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم ٩٩ه، ومسلم برقم ٦٤٧.

# سابعاً : وقت العشاء



#### فيه عدَّة أمـور:

#### **﴿** الأمر الأول: يُكره الحديث، والمجالسة بعدها:

لحديث أبي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ ﷺ السَّابق، وفيه: «وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا، وَالْحَدِيثَ نَعْدَهَا».

وسبب الكراهة - والله أعلم - : أنَّ نومه يتأخر ، فيُخَافُ منه تفويت الصبح عن وقتها، أو عن أولها ، أو يفوته قيام الليل مَّن يعتاده.

الأمر الثاني: الأفضل في صلاة العِشاء أن تؤخَّر، ما لم يكن في ذلك مشقة على المأمومين:



#### ويدلّ عليه:

أ - حديث عائشة ﴿ قَالَت: أَعْتَمَ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَة، حَتَّى ذَهَبَ عَامَّةُ اللَّيْلِ، وَحَتَّى نَامَ أَهْلُ الْسُجِدِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى، فَقَالَ: «إِنَّهُ لَوَقْتُهَا، لَوْ لاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي »(١).

وعليه فالسُّنَّة في حق المرأة حيث إنها لا ترتبط بجهاعة أن تؤخَّر العِشَاء إذا لم يكن في ذلك مشقة عليها، وكذا الرجل إن لم يكن مرتبطًا بجهاعة كأن يكون في طريق سفر، ونحوه.

#### من السنة قراءة سورة الإخلاص كل ليلة:

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاء هُذَهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ اللَّبِيِّ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللْمُولَا اللَّهُ اللَّ

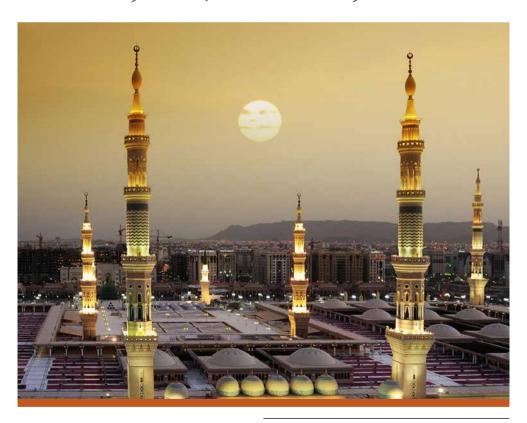

<sup>(</sup>١) رواه مسلم برقم ٦٣٨.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٨١١) ورواه البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه (٥٠١٥).

# 👀 سُنَن النوم 👀

#### وفمي النوم عدة سنن:

#### إغلاق الأبواب عند النوم:



والعِلَّة من الأمر بإغلاق الأبواب: منع

الشياطين من الدخول، كما تقدَّم في حديث جابر هُ الآخر: «وَأَغْلِقُوا الأَبْوَابَ، وَاذْكُرُوا الشَّمَ اللّه، فَإنَّ الشيطَانَ لاَ يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا»(٢).

#### 💠 إطفاء النار قبل النوم:



لحديث جابر هيه السَّابق، وفيه: «أَطْفِئُوا الْمَصَابِيحَ إِذَا رَقَدْتُمْ».

وأيضًا حديث ابن عمر هي، قال النَّبِيُّ عَلَيْ: «لاَ تَتْرُكُوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ»(٣).

وعليه يُقاس أي شيء يكون سببًا في جرِّ الحريق لأهل البيت، فيُحترز مثلًا من الأشياء التي ربها تؤثر على وسائل التدفئة؛ لقربها منها، فتكون سببًا في اشتعال الحريق ونحو ذلك؛ لأنَّ العِّلَة واحدة، والنار عدوٌ كما أخبر النَّبيُّ عَلَيْ.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم ٦٦٤، ومسلم برقم ٢٠١٢.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري برقم ٦٢٣، ومسلم برقم ٢٠١٢.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم برقم ٢٠١٥.



وبناءً عليه: لو أُمِن النائم هذه النار، وأنها لن تؤثر، وليس حولها ما يسبب انتشارها، فلا بأس حينئذ من إبقائها؛ لأنَّ الحكم يدور مع عِلَّته وجودًا، وعدمًا.

#### 🗘 الوضوء قبل النوم:

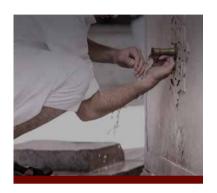

لحديث الراء بن عازب ﴿ أَنَّ رسول اللهِ قَالَ: ﴿ إِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّا أُ وُضُوءَكَ لَا اللَّهُ الْمَانَةُ، ثُمَّ اضْطَجِعُ علَى شِقِّكَ الأَيْمَنِ، ثُمَّ قُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ... » (١).

#### 💠 نفض الفراش قبل الاضطجاع عليه:



لحديث أبي هريرة هيه قال: قال النَّبيُّ عَلَيْ: «إِذَا أُوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَة إِزَارِهِ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ: بِاسْمِكَ رَبِّ وَضَعْتُ جَنْبي...»(٢).

وداخلة الإزار هي: طرفه الداخل الذي يلي الجسد

فَمِمَّا تَقَدَّم ، يَتبيَّن أَنَّ السُّنَّة أَن ينفض فراشه بداخلة إزاره ، وأَنَّ النَّفض ثلاث مرات، وأنه يُسمِّى عند النَّفض.

والأفضل أن يكون نفضه بداخلة الثوب، ومن أهل العلم من قال بأي شيء، وأهم شيء أن ينفض الفراش، ومنهم الشيخ ابن جبرين ، حيث قال: «وليس شرطًا استعمال داخلة الإزار، بل لو نفض الفراش كله، أو نفضه بعمامة أو نحوها، حصل المقصود»(٣).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم ٧٤٧، ومسلم برقم ٢٧١٠.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري برقم ٢٣٢٠، ومسلم برقم ٢٧١٤.

<sup>(</sup>٣) فتوى له في موقعه ٢٦٩٣.

# • النوم على الشِّقِّ الأيمن:

## • وضع يده اليمني تحت الخَّد الأيمن:

ويدلَّ على هاتين السُّنتين: حديث البَراء بن عَازِب هِ أَنَّ رسول اللهِ عَلَى قال: «إِذَا أَخُدْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلاَة، ثُمَّ اضْطَجِعُ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَنِ، ثُمَّ قُل: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ... »(۱).



وحديث حذيفة هيه قال: «كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنْ اللَّيْلِ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ...»(٢). وعن البَراء هيه: «أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَـدِّه»(٣).

#### قراءة أذكار النوم:

وللنوم أذكار من الكتاب، والسُّنَّة:



#### أ > قراءة آية الكرسي:

يُسَنُّ قراءة آية الكرسي عند النوم؛ ففيها حفظ له من الشيطان حتى يصبح.



<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم ٢٤٧، ومسلم برقم ٢٧١٠.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري برقم ٦٣١٤.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد برقم ١٨٦٧٢.

يشكو الحاجة والعيال، فلم كررها الثالثة عزم أبو هريرة هو على رفع أمره للنّبيّ قال: دعني أُعلّم كَ كَلم ات يَنْفَعُكَ اللهُ بَهَا، قُلْتُ: مَا هُ وَ؟ قَالَ: إِذَا أُويْتَ لِلنّبِيّ قَلْ قَالْتُ وَالْسَكَ فَاقْرَأُ آيَةَ الْكُرْسِي ﴿ اللّهُ لاَ إِللهُ إِلّا هُو اَلْمَى الْقَيْوُمُ ﴾ حَتَّى تُخْتِمَ الْآية، فَإِنّكَ لَ نُوالسّكَ فَاقْرَأُ آيَةَ الْكُرْسِي ﴿ اللهُ كَا إِللهُ إِلّا هُو اَلْمَى اللهُ عَلَيْتُ الْقَيْوُمُ ﴾ حَتَّى تُصْبِحَ، فَخَلَيْتُ فَإِنّكَ لَمْ سِيطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ، فَخَلَيْتُ سَبِيلَهُ فَأَصْبَحْتُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ الله عَنْ (همَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَة؟) قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله وَاللهُ عَلَيْتُ سَبِيلَهُ فَاللّهُ عَلَيْتُ سَبِيلَهُ فَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْتُ سَبِيلَهُ قَالَ: همَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَة؟) قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْتُ سَبِيلَهُ قَالَ: همَا عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللّه

#### ب قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة:

لحديث أبي مسعود الأنصاري ﴿ قَالَ: قال رسول الله ﴿ امَنْ قَرَأَ هَاتَيْنِ الآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبقرة ليستا من أذكار النَّوم على وجه الخصوص، وإنها ذِكرٌ يُقال في الليل، فمن لم يقرأهما بالليل، وتذكَّر ذلك عند نومه، فليقرأهما حينئذ.

#### واختُلف في معنى كَفَتَاهُ:

فقيل: كفتاه من قيام الليل. وقيل: كفتاه من الشيطان.

وقيل: كفتاه من الآفات. ويحتمل الجميع كما قال النَّووي على الله (٣).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري معلقا برقم ٢٣١١، ووصله النسائي في السنن الكبري برقم ١٠٧٩٥.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري برقم ٢٠٠٨، ومسلم برقم ٧٠٧.

<sup>(</sup>٣) شرح النووي لمسلم، حديث ٨٠٨، باب: فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة....

# ج> قراءة سورة الإخلاص، والمعوذتين، والنفث بها في الكَفَّين، ثم مسح الجسد بها ثلاث مرَّات:

ويُستفاد من الحديث السَّابق: أنَّ النَّبيّ فَيُ كان يُطَبِّق هذه السُّنَّة كل ليلة؛ لقول عائشة في: «كُلَّ لَيْلَةٍ»، وأنَّ مَن أراد تطبيق هذه السُّنَّة فإنه يجمع كفيه، ثم ينفث فيهما بالإخلاص والمعوذتين، ثم يمسح ما استطاع من جسده، مبتدئًا برأسه ووجهه، ويفعل ذلك ثلاث مرَّات.

#### د > قراءة سورة الكافرون:

لحديث عرْوَة بن نوْفَل عن أَبِيه ﴿ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ اللَّهِ الْفَرُونَ ﴾ ثُمَّ الله على خاتِمَتِهَا، فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ الشركِ»(٢).



أ > «باسْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوتُ وَأَحْيَا»(٣).

ب «اللَّهُمَّ خَلَقْتَ نَفْسي وَأَنْتَ تَوَفَّاهَا، لَكَ

مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا، إِنْ أَحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا، وَإِنْ أَمَتَّهَا فَاغْفِرْ لَهَا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ»(١).

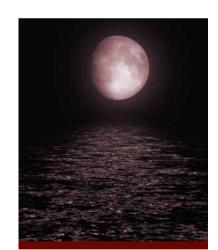

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ١٧٠٥.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد برقم ٢١٩٣٤، وأبو داود برقم ٥٠٥٥، والترمذي برقم ٣٤٠٣، وحسَّنه الألباني هـ.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري برقم ٦٣٢٤. من حديث حذيفة ﴿ وَهُمْ اللَّهُ مُعَلِّمُهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم برقم ٢٧١٢. من حديث ابن عمر ١٠٠٠.

آبُ «اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَرَبَّ الأَرْضِ وَرَبَّ الْعَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شيءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوْنِ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شر كُلِّ شيءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شر كُلِّ شيءً أَنْتَ الآجِدُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شيءً أَنْتَ الآجِدُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شيءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شيءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شيءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ »(۱).

د > «بِاسْمِكَ رَبِّ وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسي فَارْحَمْهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ»(٢).

ه > «الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا، كَفَانَا وَآوَانَا، فَكُمْ مِمَّنْ لاَ كَافِيَ لَهُ وَلاَ مُؤْوِي». رواه مسلم من حديث أنس عليه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ إِذَا أُوى إلى فراشه قال: «الْحَمْدُ لله...»(٣).

و  $\sim$  «اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ $^{(1)}$ .

ز > التسبيح ثلاثًا وثلاثين، والتحميد ثلاثًا وثلاثين، والتكبير أربعًا وثلاثين.

فمِنَ السُّنَّة أَن يُسبِّح ثلاثاً وثلاثين ، ويحمد الله - تعالى - ثلاثاً وثلاثين ، ويُكَبِّر الله - تعالى - أربعاً وثلاثين إذا أراد أن ينام ، فلهذا فضل عظيم ، وهو: أنه يعطي البدن قوّة في يومه .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم برقم ٢٧١٣. من حديث أبي هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري برُقم ٦٣٠٢، ومسلم برقّم ٢٧١٤. من حديث أبي هريرة ١٤٤٤.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم برقم ٢٧١٥.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد برقم ١٨٦٦٠، وصححه الألباني صحيح الجامع ٢/ ٨٦٩.

أُعَلِّمُكُمَا خَيْرًا مِمَّا سَأَلْتُمَا؟ إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا، أَنْ تُكَبِّرَا اللَّهَ أَرْبَعًا وَثَلاَثِينَ، وتُسَبِّحَاهُ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وَتُسَبِّحَاهُ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ (١٠).

وفي رواية: قال عليُّ عليه : « مَا تَرَكْتُهُ مُنْذُ سَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْ قِيلَ لَهُ: وَلاَ لَيْلَةَ صِفِّينَ؟ قَالَ: وَلاَ لَيْلَةَ صِفِّينَ» (٢) .

حَ> «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَقَضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، وَمَنْتُ أِلْيَكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، وَبَنبِيِّكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِنبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ» (٣).

وفي آخر الحديث قال النَّبِيُّ ﷺ: «وَاجْعَلْهُنَّ مِنْ آخِرِ كَلاَمِكَ، فَإِنْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ، مُتَّ وَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ».

وفي رواية لمسلم: «وَإِنْ أَصْبَحْتَ، أَصْبَحْتَ عَلَى خَيْرِ».



<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم ٥٠٣٧، ومسلم برقم ٢٧٢٧.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري برقم ٥٣٦٢ ، رواه مسلم برقم ٢٧٢٧.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري برقم ٢٤٧، ومسلم برقم ٢٧١٠.



وفي هذا الحديث بيان سُنَّة أخرى، وهي: أن يجعل هذا الذِّكر آخر شيء يتكلَّم فيه قبل نومه، وفيه جائزة عظيمة فيها لو قُدِّر عليه أنْ مات من ليلته، فإنه يكون ممن مات على الفطرة –أي أنه مات على السُّنَّة على مِلَّة إبراهيم، حنيفا-، وإن أصبح فإنه أصبح على خير في رزقه، وعمله، وهي كلمة شاملة تشمل ما سبق وغيره –والله أعلم-.

ومما يجدر التنبيه إليه: ذكرٌ هو سببٌ في فضلٍ عظيم، امتن به العلي العظيم -جلَّ جلاله-، وهو ما جاء في صحيح البخاري، من حديث شداد بن أوْس على عن النَّبيِّ الله السيدُ الاستغفار أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شر مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ لَكَ بِنَعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شر مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، قَالَ: وَمَنْ قَالَهَا مِنْ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ فَهُو أَنْ يُعْمِي فَهُو مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنْ اللَّيْلِ وَهُو مُوقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ فَهُو مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنْ اللَّيْلِ وَهُو مُوقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ فَهُو مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنْ اللَّيْلِ وَهُو مُوقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ فَهُو مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ» (١٠).

سُنَن فيما يراه النائم: ما يراه النائم لا يخلو من ثلاث أحوال جاءت في 
 ديث أبي هريرة هي عند مسلم:





رؤيا تَحزين، وهي من الشيطان، ولن تضر العبد إذا امتثل آدابها وستأتي.

ت أن يرى ما حدَّث به نفسه قبل نومه، فليست بشيء.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم ٦٣٠٦.

#### 💠 فمن السُّنَن فيء هذا الباب، ما جاء في هذه الأحاديث:

عن أبي سلمة ﴿ قَالَ: إِنْ كُنْتُ لاَرَى الرؤْيَا تُمْرِضُنِي، قَالَ فَلَقِيتُ أَبَا قَتَادَةَ، فَقَالَ: وَأَنَا كُنْتُ لاَرَى الروْيَا تُمْرِضُنِي، قَالَ فَلَيْتُولُ: «الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللهِ، كُنْتُ لاَرَى الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللهِ، فَإِذَا رَأَى الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللهِ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يُحِبُّ فَلاَ يُحَدِّثْ بِهَا إِلاَّ مَنْ يُحِبُّ، وَإِنْ رَأَى مَا يَكْرَهُ فَلْيَتْفِلْ عَنْ يَسَارِهِ فَإِذَا رَأَى أَى مَا يَكْرَهُ فَلْيَتْفِلْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاتُهُ وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللّهِ مِنْ شر الشيطَانِ وَشرهَا، وَلاَ يُحَدِّثُ بِهَا أَحَدًا فَإِنَّهَا لَنْ تَضرهُ ».

وقال أبو سَلَمة هُذَ ( وَإِنْ كُنْتُ لَأَرَى الرُّؤْيَا أَثْقَلَ عَلَيَّ مِنْ الْجَبَلِ، فَهَا هُوَ إِلَّا أَنْ سَمِعْتُ هَذَا الْخَدِيثَ فَهَا أُبَالِيهَا» (١٠).

وفي رواية: «الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنْ اللهِ، وَالْحُلُمُ مِنْ الشيطَانِ، فَإِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ حُلُمًا يَخَافُهُ فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْ شرهَا فَإِنَّهَا لَا تَضرهُ»(٢).

وفي حديث جَابِر هُ عند مسلم، قال رسول الله عَلى: «و لْيَسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنَ الشيطَانِ ثَلاَثًا، وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ»(٣).

وفي حديث أبي سعيد الخُدريِّ عَنْهُ عند البخاري: «إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ الرُّؤْيَا يُحِبُّهَا فَإِنَّهَا مَنَ الله فَلْيَحْمَدُ الله عَلَيْهَا»(٤).

#### وتحصَّل من الأحاديث السابقة:

أنَّ من رأى رؤيا حسنة، فإنه يُسَنُّ له أن يفعل ما يلي:

أولاً: أن يحمد الله عليها؛ لأنها منه -سبحانه-.

ثَانيًا: أن يخبر بها، ولا يخبر بها إلا من يحب.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم ٥٧٤٧، ومسلم برقم ٢٢٦١.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري برقم ٣٢٩٢، ومسلم برقم ٢٢٦١.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم برقم ٢٢٦٢.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري برقم ٧٠٤٥.



#### أنَّ من رأى رؤيا يكرهها، فإنه يُسَنُّ له أن يفعل ما يلي:

أولاً: يتفل، أو ينفث عن يساره ثلاثًا.

ثانيًا: أن يستعيذ بالله تعالى من الشيطان، ومن شر ما رأى ثلاثًا، بأن يقول: «أعوذ بالله من الشيطان ومن شرها» ثلاث مرات.

ثَالثًا: ألا يخبر بها أحدًا، فإن فعل ذلك، فإنها لا تضره كما أخبر النّبيُّ عَلَيْ، وإن زاد على ذلك بأن:

رابعًا: يتحوَّل عن جنبه الذي نام عليه، فإن كان مستلقيًا على ظهره فلينم على جنبه، وهكذا. خامسًا: أن يقوم فيصلِّ ركعتين.

ويُستفاد من الأحاديث السابقة: أنَّ رؤيا المسلم جزء من النبوة، وأنَّ أصدق الناس رؤيا، أصدقهم حديثًا في اليقظة، وهذا من تأثير الصدق، وبركته على المسلم حتى حال النَّوم.

#### • من استيقظ بالليل، فإنه يُسنُّ له قول هذا الذكر:

وهو ما جاء في حديث عُبادَة بن الصامت ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ قَالَ: «مَنْ تَعَارَّ مِنْ اللَّيْلِ فَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شريكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ، الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَسُبْحَانَ اللهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ الْخَمْدُ لِلَّهِ، وَسُبْحَانَ اللهِ، قُلاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ الْخَمْدُ لِي، أَوْ دَعَا اسْتُجِيبَ لَهُ، فَإِنْ تَوضَّا وَصَلَّى قُبِلَتْ صَلَاتُهُ»(١).

وفي هذا الحديث بشارتان عظيمتان، لمن قال إذا هبَّ من نومه: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَريكَ لَهُ، لَهُ اللَّلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ، الْخَمْدُ للهِ، وَسُبْحَانَ اللهِ، وَلَا إِلَهَ شَريكَ لَهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ». فلمن قال هذا الذكر بشارتان:

<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم ١١٥٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: النهاية في غريب الأثر، لابن الأثير ص١٠٨ مادة: تعر، وانظر: أيضًا لسان العرب لابن منظور، تحت مادة: تعر أيضًا.

الأولم: إن قال: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي»، أو دعا فإنَّ دعوته مستجابة.

الثانية: إن قام فتوضأ، وصلَّى فصلاته مقبولة.

فالحمد لله الذي منَّ علينا بهذه الفضائل والمنح، ونسأله التوفيق للعمل.

فالدة: اختُلف في معنى تعارَّ في الحديث السابق:

فقيل: انتبه. وقيل: أنَّ وفزع. وقيل: اليقظة مع صوت.

وقيل: استيقظ. وقيل: غير ذلك.

وبهذه السُّنَّة ننتهي من عرض السُّنَن الموقوتة؛ لأنَّ ما بعدها هي سُنن: الاستيقاظ من النوم، التي بدأنا بها وأولها السِّواك، وقول: «الْخَمْدُ لِلهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النَّشُورُ».





# السنن غير الموقوتة

هي القسم الثاني من السنن اليومية، وهذا النوع من السنن بابه واسع، وهو كثير، ومنه ما يختلف باختلاف الأحوال، والأشخاص، والأماكن، والأوقات.

وسأعرض جاهدًا السنن التي تتكرر في اليوم والليلة سائلًا الله تعالى التوفيق والسداد.

وأول شيء في هذا القسم: سنن الطعام





# أولاً: سُنَن في الطعام



#### ♦ التسمية أول الطعام:

عن عمرَ بن أبي سلمةَ ، فَهُ يقولَ: «كُنْتُ غُلَامًا في حَجْر رَسُولِ اللهِ ﷺ وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا غُلَامُ سَمِّ اللهَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ »، فَهَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتِي بَعْدُ (١).

وإذا نسي التسمية: فإنه يسن أن يقول إذا تذكرها: «بسم الله أوله وآخره».

لحديث عائشة ، أنَّ رسول الله على قال: «إذا أكلَ أَحَدُكُم فَلْيَذْكُر اسْمَ الله، فإنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ الله فِي أَوَّلِهِ ، فَلْيَقُلْ : بِسْم الله أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ » (٢) .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم ٥٣٧٦، ومسلم برقم ٢٠٢٢.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود برقم ٣٧٦٧ ، رواه الترمذي برقم ١٨٥٨ ، وصححه الألباني كما تقدم .

وكذلك دلّ الحديث: على أن الإنسان يأكل بيمينه حتى لا يشابه الشيطان، فالمسلم إذا لم يُسمِّ شاركه الشيطان في طعامه، وإذا أكل أو شرب بشهاله شابه الشيطان بذلك؛ لأن الشيطان يأكل، ويشرب بشهاله.

ويدلّ عليه: حديث عبد الله بن عُمَرَ عِنْ : أَن رسول الله عَنْ قَالَ: «لاَ يَأْكُلُنَّ أَحَدُ مِنْكُمْ بِشِمَالِهِ، وَلاَ يَشربَنُ بِهَا، فإنَّ الشيطَانَ يَأْكُلُ بِشِمالِهِ وَيَشربُ بِهَا». قَالَ: وَكَانَ نَافِعٌ يَزِيدُ فِيهَا: «وَلاَ يَأْخُذُ بِهَا وَلاَ يَعْطِي بِهَا» (١).

والشيطان حريص على دخول البيوت؛ ليبيت فيها، ويشارك أهلها الطعام والشراب، عن جابر بن عبد الله على أنَّه سمع النَّبِيَ على يقول: «إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ، فَذَكَرَ اللّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ عن جابر بن عبد الله عِنْدَ دُخُولِهِ يقول: «إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ، فَذَكَرَ اللّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ، قَالَ وَعِنْدَ طَعَامِه، قَالَ الشيطَانُ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبيتَ وَإِذَا لَمْ يَذْكُر اللّه عِنْدَ طَعَامِه، قَالَ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبيتَ وَالْعَشَاء» (٢).

#### 💠 الأكل مما يلمے:





لحديث جَابِر هُ قال: سمعت النَّبِيَ لَ يقول: «إِنَّ الشيطَانَ يَحْضر أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شيء مِنْ شَأْنِه، حَتَّى يَحْضرهُ عِنْدَ طَعَامِه، فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمُ اللَّقْمَةُ فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذَى، ثُمَّ لْيَأْكُلْهَا، وَلاَ يَدَعْهَا لِلشيطَانِ، فَإِذَا فَرَغَ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ تَكُونُ الْبَرَكَةُ» (٣).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم برقم ۲۰۲۰.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم برقم ٢٠١٨.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم برقم ٢٠٣٣.

## السنن غير الموقوتة

والمتأمل للحديث يجد الشيطان حريصًا على مشاركة الإنسان في كل أموره؛ لينزع البركة من حياته، ويفسد عليه كثيرًا من شأنه، ومما يدلّ على حرصه على ملازمة العبد في كل أموره قوله على الشيطَانَ يَحْضر أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلّ شيءٍ مِنْ شَأْنِهِ».

#### 💠 لعق الأصابع:



ولعقها -أي لحسها بطرف اللسان-، فالسُّنَّة أن يلعقها، أو يُلعِقْها غيره كزوجته مثلًا، بل السُّنَّة ألَّا يمسح ما يعلق بيده بمنديل، ونحوه حتى يلعقها.

ويدلّ عليه: حديث جابر عليه السابق.

وفي الصحيحين من حديث ابن عبّاس هيه أنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ قال: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا، أَوْ يُلْعِقَهَا»(١).

#### 🂠 سَلْتُ القَصْعَة:



والمقصود من سَلْتِ القَصْعَة: تنظيف الآكل حافته من الطعام، فمثلًا: من يأكل أرزًا، فإن السُّنَّة ألّا يُبْقِي شيئًا في حافته التي يأكل منها، فيمسح ما بقي في حافته، ويأكله، فقد تكون البركة في هذا

<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم ٥٤٥٦، ومسلم برقم ٢٠٣٣.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم برقم ٢٠٣٤.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم برقم ٢٠٣٥.

قال شيخنا ابن عثيمين هي المره بإسلات الصحن أو القصعة، وهو: الإناء الذي فيه الطعام، فإذا انتهيتَ فأسلِتُه، بمعنى: أن تتبع ما علق فيه من طعام بأصابعك، وتلعقها، فهذا أيضًا من السُّنَّة التي غفل عنها كثير من الناس مع الأسف حتى من طلبة العلم أيضًا (۱).

#### 💠 الأكل بثلاث أصابع:

والسُّنَّة أن يأكل بثلاث أصابع ، وهذا فيها يُحمل بثلاث أصابع كالتمر مثلاً.

ويدلّ عليه: حديث كَعْبِ بْنِ مالك ﷺ قال: «كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَدُهُ قَبْلَ أَنْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يَمْسَحَهَا» (٢).



### التنفس خارج الإناء ثلاثًا:

مِن السُّنَّةِ شـرب الإناءِ على ثلاث دفعات، والتَّنفس بعد كل واحدة.

ويدلّ عليه: حديث أنس رهيه قال: «كَانَ رَسُولُ

الله ﷺ يَتَنَفَّسُ فِي الشرابِ ثَلاَثًا، وَيَقُولُ: «إِنَّهُ أَرْوَى، وَأَبْرَأُ، وَأَمْرَأَ»، قَالَ أَنَسُ ﴿ فَا َنَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

والمقصود من التنفس في الإناء: التنفس أثناء شربه للإناء، بمعنى: أنه يتنفس خارج الإناء؛ لأنَّ التنفس في الإناء مكروه؛ لحديث أبي قَتادة في في الصحيحين، قال: قال رسول الله في: «إذَا شربَ أَحَدُكُمْ فَلا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاء»(٥).

<sup>(</sup>١) شرح رياض الصالحين ١/ ٨٩٢.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم برقم ٢٠٣٢.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري برقم ٦٣١، ومسلم برقم ٢٠٢٨.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود برقم ٣٧٢٧، وصححه الألباني الصحيحة ٣٨٧.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري برقم ٥٦٣٠، ومسلم برقم ٢٦٧.

# السنن غير الموقوتة



### 💠 حمد الله تعالم بعد الطعام:

ويدلّ على هذه السنة: حديث أنس بن مالك ويدلّ على هذه السنة: حديث أنس بن مالك ويله عن قال: قال رسول الله عن الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا، أَوْ يَشربَ الشربَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا» (١).

### وللحمد صيغ متنوعة، منها:

أ- «الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ، وَلَا مُوَدَّعٍ، وَلَا مُسْتَغْنَى عَنْهُ رَبَّنَا»(``). - «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَفَانَا وَأَرْوَانَا غَيْرَ مَكْفِيٍّ، وَلَا مَكْفُور»(``).

(غيرَ مَكفِيِّ): أي: غير محتاج إلى أحد، فهو الذي يطعم عباده ويكفيهم، ولا مُودَّع: بفتح الدال، وتشديدها، أي: غير متروك، كَفَانَا: من الكفاية، وأرْوَانَا: من الرِيّ، وَلَا مَكْفُورِ: أي: مجحود فضله ونعمته.



### 💠 الاجتماع علمے الطعام:

من السُّنَّة الاجتهاع على الطعام، وعدم التفرُّق فيه. ويدلِّ عليه: حديث جابر بن عبد الله هيه يقول: سمعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الأَنْنَيْنِ، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعة، وَطَعَامُ الأَنْنَيْنِ. يَكْفِي الأَرْبَعة، وَطَعَامُ الاَثْنَيْنِ.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم برقم ٢٧٤٣.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري برُقم ٥٤٥٨ .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري برقم ٥٤٥٩ .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم برقم ٢٠٥٩.

### 💠 مدح الطعام إذا أعجبه:

مِن السُّنَّة: مدح الطعام إذا أعجبه، ولا شكِّ أنه لا يمدحه إلا بما فيه.

ويدلّ عليه: حديث جابر بن عبد الله ، ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ ١٤ اللَّهِ مَأَلَ أَهْلَهُ الأُدُمَ، فَقَالُوا: مَا عنْدَنَا إلاَّ خَلُّ، فَدَعَا بِهِ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ بِهِ وَيَقُولُ: «نِعْمَ الأَدُمُ الْخَلُّ. نِعْمَ الأَدُمُ الْخَلُّ»(١)، والخَلُّ من أنواع الإدام عندهم وهو حلو ليس حامض، كالخل الذي عندنا اليوم.

قال شيخنا ابن عثيمين هي : «وهذا أيضًا من هدي النَّبيِّ على أنه إذا أعجبه الطعام أثني عليه، وكذلك مثلًا لو أثنيت على الخبز، قلت: نعم الخبز خبز بني فلان، أو ما أشبه ذلك، فهذا أيضًا سُنَّة الرسول عَلِيٌّ (٢).

والمتأمل لواقعنا يجد كثيرًا ما يقع الناس في خلاف سُنَّة النَّبيِّ عِلى فهم لم يكتفوا بترك السُّنَّة بل خالفوها أيضًا، وذلك بعيبهم للطعام، وذمهم له في بعض الأحيان، وهذا خلاف هديه ﷺ، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرةَ ﷺ قال: «مَا عَابَ النَّبيُّ ﷺ طَعَامًا قَطَّ إِنْ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِلَّا تَرَكَهُ $^{(7)}$ .

### 💠 الدعاء لصاحب الطعام:

ويدلّ عليه: حديث عبد الله بن بُسر عَنْهُ قال: «نَزَلَ رَسُولُ الله عَلَى أَبِي، قَالَ: فَقَرَّبْنَا إِلَيْهِ طَعَامًا وَوَطْبَةً، فَأَكَلَ مِنْهَا، ثُمَّ أُتِيَ بَتَمْر فَكَانَ يَأْكُلُهُ، وَيُلْقِي النَّوَى بَيْنَ إِصَّبَعَيْهِ، وَيَجْمَعُ السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى، ثُمَّ أُتِيَ بشرابِ فَشربَهُ، ثُمَّ نَاوَلَهُ الَّذِي عَنْ يَمينِه، قَالَ فَقَالَ أَبِي، وَأَخَذَ بِلِجَام دَابَّتِهِ: ادْعُ اللهَ لَنَا، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مَا رَزَقْتَهُمْ، وَاغْفِرْ لَهُمْ، وَارْحَمْهُمْ»(٤).

(والوَطْبَة): هي الحيس الذي يجمع التمر البرني، والأقط المدقوق، والسمن.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم برقم ٢٠٥٢.

<sup>(</sup>٢) شرح رياض الصالحين ٢/ ١٠٥٧.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري برقم ٣٥٦٣، ومسلم برقم ٢٠٦٤.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم برقم ٢٠٤٢.

# 💠 استحباب أن يسقي الشارب مَن علم يمينه قبل يساره:

والمقصود: أنه إذا شرب فمن السُّنَّة أن يعطي مَن على يمينه قبل شاله.

### 💠 ساقىي القوم آخرهم شـربًا:

يُسن لمن يسقي جماعة أن يكون آخرهم شربًا.

يسن من يسفي به عدان يحون الحرهم سرب.

ويدل عليه: حديث أبي قتادة هي الطويل، وفيه:
قال: «... فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَصُبُّ وَأَسْقِيهِمْ،
حَتَّى مَا بَقِيَ غَيْرِي، وَغَيْرُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ، قَالَ ثُمَّ

صَبَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ لِي: «اشربْ»، فَقُلْتُ: لاَ أَشربُ حَتَّى تَشربَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «إِنَّ سَاقِيَ الْقَوْم آخِرُهُم شربًا»، قَالَ: فَشربْتُ وَشربَ رَسُولُ اللهِ...»(٢).

### فائدة:

ومن السُّنَّة لمن شرب لبنًا أن يتمضمض بالماء بعد شربه للبن؛ ليزيل ما في فمه من الدسم الذي يكون من اللبن.

ويدلٌ عليه: حديث ابْنِ عَبَّاسٍ هِ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ شـربَ لَبَنًا، فَدَعَا بِهَاءٍ، فَتَمَضْمَضَ، وَقَالَ: «إِنَّ لَهُ دَسَمًا»(٣).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم ٢٥٧١، ومسلم برقم ٢٠٢٩.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم برقم ١٨٦.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري برقم ٢١١، ومسلم برقم ٣٥٨.



### 💠 تغطية الإناء، وذكر اسم الله تعالمے عند قدوم الليل:

يُسَنُّ تغطية الإناء المكشوف عند قدوم الليل، وإيكاء السقاء - أي: إغلاقه- إن كان له غلقًا ، وذكر اسم الله عند ذلك.

ويدلّ عليه: حديث جابر بْنِ عبد الله هذه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ فَي يَقُولُ: «غَطُّوا الإِنَاءَ، وَأَوْكُوا السِّقَاءَ، فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيهَا وَبَاءٌ، لاَ يَمُرُّ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ، الإِنَاءَ وَأَوْكُوا السِّقَاءَ، فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيها وَبَاءٌ، لاَ يَمُرُّ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وَكَاءٌ، إِلاَّ نَزَلَ فِيهِ مِنْ ذلكَ الْوَبَاءِ (()، وعند البخاري من حديث جابر هَأَوْ كُوا قرَبَكُمْ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ، وَلَوْ أَنْ اللهِ، وَخَمِّرُوا آنِيَتَكُمْ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ، وَلَوْ أَنْ تَعْرُضُوا عَلَيْهَا شيئًا (()).



<sup>(</sup>۱) رواه مسلم برقم ۲۰۱۶.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري برقم ٥٦٢٣.



# ثانياً: سُنَنَ مُهِ السلام، و اللِّقاء، و المجالسة



# 💠 من السُّنَّة: إلقاء السلام :

والأدلة على السُّنيَّة كثيرة مستفيضة، ومنها: حديث أبي هريرة هُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى السُّهُ عَلَى الْمُسْلِم سِتُّ »، قِيلَ: مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَى الْمُسْلِم سِتُّ »، قِيلَ: مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبُهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللّهَ فَشَمَّتُهُ، وَإِذَا مَرضَ فَعُدُهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعُهُ»(۱).

- ploًا ردَّه فهو: واجب، ويدل عليه: قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴾ [النساء: ٨٦]. والأصل في الأمر الوجوب ما لم

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم برقم ۲۱۶۲.

يصرفه صارف، ولا صارف له، ونقل الإجماع على وجوب الرد غير واحد من أهل العلم، منهم: ابن حزم، وابن عبد البر، والشيخ تقي الدين وغيرهم -رحم الله الجميع- (١).

وأفضل لفظ بالسَّلام، والردِّ، وأكمله، الانتهاء إلى: وبركاته فيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فإن هذه أحسن تحية وأكملها.

قال ابن القيم ﷺ: «وكان هديه ﷺ أي النَّبي ﷺ - انتهاء السَّلام، إلى: وبركاته»(٢).

وإفشاء السلام: سُنَّة بل سُنَّة مرغَّب بها بفضل عظيم؛ لحديث أبي هريرة هُ قال: قال رسول الله عَلَى: «وَالَّذِي نَفْسي بِيَدِهِ لاَ تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، وَلاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا، وَلاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا، وَلاَ تُؤُمِنُوا وَلاَ تُؤُمِنُوا، وَلاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا، وَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى شيءِ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبُتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلاَمَ بَينَكُمْ (٣).

# 💠 استحباب تكرار السلام ثلاثًا، إن دعت الحاجة لذلك:

كأن يشك في سماع المُسَلَّم عليه حينها سلَّمَ عليه أول مرَّة؛ فيستحب أن يُكرِّر السلام مرتين، وإن لم يسمع فثلاثًا، وكذا إذا دخل على جمع كثير، كأن يدخل على مجلس كبير، فيه جمع كثير، فلو سلَّم مرَّة في أول دخوله لم يسمعه إلا من كان أول المجلس، فيحتاج إلى أن يُسلِّم ثلاثًا؛ من أجل أن يستوعب جميع مَن في المجلس.

ويدلّ عليه: حديث أنس ﴿ عنِ النبيّ ﷺ: ﴿أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِّمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا ﴾ حَتَّى تُفْهَمَ عَنْهُ، وَإِذَا أَتَّى عَلَى قَوْم فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثًا »(٤).

ويؤخذ من حديث أنس ه السَّابق، سنيَّة إعادة الكلمة ثلاثًا إذا دعت الحاجة للتكرار، كأن يتكلم ولا تفهم عنه الكلمة، فيُسنُّ أن يكرِّرها، فإن لم تُفهم كرَّرها الثالثة.

<sup>(</sup>١) انظر: الآداب الشرعية ١/ ٣٥٦. ط. مؤسسة الرسالة.

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد ٢/٤١٧ .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم برقم ٥٤.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري برقم ٩٥.

# السنن غير الموقوتة

## 💠 من السُّنَّة تعميم السلام على من عرفت، ومن لم تعرف:

لحديث عبد الله بن عَمْرِ و ﷺ: ﴿ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَيُّ الإِسْلاَمِ خَيْرٌ؟ قَالَ: «تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلاَمُ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ، وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ »(١).

# السُّنَّة أن يكون ابتداء السلام ممن جاءت السُّنَّة بابتدائه:

عن أبي هريرة هي يقول: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى المَاشي، والمَاشي عَلَى المَاشي عَلَى الكَثِير »(٢).

وفي رواية للبخاري: «يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ، وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ» (٣). ولا يعني مخالفة الأولى بالسَّلام الكراهة، بل لا بأس به، كأن يسلم الكبير على الصغير، أو الماشي على الرَّاكب، ونحو ذلك.

# من السُّنَّة السلام علم الصِّبيان:

لحديث أنس بن مالك ﴿ أَنَّهُ كَانَ يَمْشَي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﴿ فَمَرَّ بِصِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ (٤٠).

وفي السَّلام على الصبيان: حملٌ للنَّفس على التواضع، وتعويد للصبيان على هذه الشعيرة، وإحياؤها في نفوسهم.

# 💠 من السُّنَّة السَّلام عند دخول البيت:



<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم ١٢، ومسلم برقم ٣٩.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري برقم ٦٢٣٣، ومسلم برقم ٢١٦٠.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري برقم ٦٢٣٤.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري برقم ٦٢٤٧، ومسلم برقم ٢١٦٨.





مسلم قالت: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ بَدَأَ بِالسِّواكِ ('')، فإذا بدأ بيته بالسِّواكِ دخل وسلَّم على أهل البيت، حتى أن بعض أهل العلم قال: من السُّنَّة أن تسلِّم إذا دخلت أي بيت ولو لم يكن فيه أحد؛

لعموم قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبُكرَكَةً طَيِّبَةً صَالِيهِ مَا لَا يَكْ اللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيكتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [النور: ٦١].

قال ابن حجر ﷺ: «ويدخل في عموم إفشاء السَّلام، السَّلام على النفس لمن دخل مكانًا ليس فيه أحد؛ لقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا دَخَلَتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمُ ..... ﴾(٢).

### فائدة:

تحصَّل مما سبق أنه يُسَنُّ عند دخول المنزل ثلاث سُنَن:

### ذكر اسم الله تعالى لاسيها ليلًا.

حماولًا

لحديث جابر بْنِ عبد الله هِ أَنَّه سمع النَّبيَ فَي يقول: «إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ، فَذَكَرَ اللَّهُ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ الشيطَانُ: لاَ مَبِيتَ لَكُمْ وَلاَ عَشَاءَ. وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ، قَالَ الشيطَانُ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ، وَالْعَشَاءَ» وَالْعَشَاءَ» وَالْعَشَاءَ» وَالْعَشَاءَ»

الثانية السِّواك؛ لحديث عائشة رهي عند مسلم، وقد تقدَّم ذكره.

السَّلام على أهل البيت.

الثالثة

<sup>(</sup>١) رواه مسلم برقم ٢٥٣.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري، حديث ٦٢٣٥، باب: إفشاءِ السلام .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم برقم ٢٠١٨.



# من السُّنَّة خفض الصوت بالسَّلام، إذا دخل علمے قوم، وفيهم نائمون :

وهكذا كان يفعل النَّبي على على على على على على على على على المقداد بن الأسود على ففيه قال: «... فَكُنَّا نَحْتَلِبُ فَيَشِرِبُ كُلُّ إِنْسَانِ مِنَّا نَصِيبَهُ، وَنَرْفَعُ لِلنَّبِيِّ عَلَى نَصِيبَهُ، قَالَ: فَيَجِيءُ مِنَ اللَّيْلِ فَعُسَلِّمُ تَسْلِيمًا لاَ يُوقِظُ نَائِمًا، وَيُسْمِعُ الْيَقْظَانَ»(١).

## 💠 من السُّنَّة تبليغ السَّلام:

تبليغ السَّلام سُنَّة، كأن يقول لك شخص: «سلِّم لي على فلان»، فإنَّ من السُّنَّة أن توصِّل هذا السَّلام لصاحبه.

ويدلّ عليه: حديث عائشة هُمْ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قال لها: «إِنَّ جِبْرِيلَ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلاَمَ» قَالَتْ: فَقُلْتُ: وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ الله »(٢).

ففي الحديث إيصال السَّلام لصاحبه؛ كما أوصل النَّبيُّ على سلام جبريل، على عائشة على السَّلام مع أحد.

# السلام عند دخول المجلس، وعند مفارقته أيضًا:

يُسَنُّ لَمْنَ أَراد أَن يقوم من المجلس، ويفارقه أَن يُسلِّم عليهم قبل أَن يفارقهم، كما سلَّم حين قَدِم عليهم.

لحديث أبي هريرة ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﴿ وَإِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى المَجْلِسِ فَلْيُسَلِّمْ، فَلَيْسَتِ الأولَى بِأَحَقَّ مِنَ الآخِرَةِ»(٣).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم برقم ٢٠٥٥.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري برقم ٧١ ٣٢، ومسلم برقم ٧٤٤٧.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد برقم ٩٦٦٤، وأبو داو دبرقم ٨٠٥٨، والترمذي برقم ٢٧٠١، وصححه الألباني صحيح الجامع ١/١٣٢.



وعلى هذا عمل الصحابة هذا على دلَّ عليه: حديث قَتادة هذه قال: «قُلْتُ لِأَنسِ: أَكَانَتْ الْمُصَافَحَةُ فِي أَصْحَابِ النَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ: نَعَمْ »(١).



لحديث أبي ذر هذه قال: قال لي النَّبيُ عَلَى: «لاَ تَحْقَرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شيئًا، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلْقٍ »(٢)، وعند الترمذي من حديث أبي ذر بي قال رسول الله على: «تَبَسُّمُكَ في وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ »(٣).





# 💠 تُسَنُّ الكلمة الطيبة فهي صدقة:

وسواء كانت عند اللقاء، أو المجالسة، أو في أي حال، فالكلمة الطيبة سُنَّة؛ لأنها صدقة. ويدلّ عليه: حديث أبي هريرة على قال: قال رسول الله على: «وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ»(٤). وكثيرًا ما يجري على ألسنة الناس كلامٌ طيبٌ، لو احتسبوه لأُجروا على ذلك كثيرًا، وأخذوا من هذه الصدقات بحظ وافر.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم ٦٢٦٣.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم برقم ٢٦٢٦.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذٰي برُقم ١٩٥٦، وصححه الألباني الصحيحة ٥٧٢.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري برقم ٢٩٨٩، ومسلم برقم ١٠٠٩.



قال شيخنا ابن عثيمين ، (كلمة طيبة مثل أن تقول له: كيف أنت؟ كيف حالك؟ كيف إخوانك؟ كيف أهلك؟ وما أشبه ذلك؛ لأن هذه من الكلمات الطيبة التي تدخل السرور على صاحبك، كل كلمة طيبة فهي صدقة لك عند الله، وأجر، وثواب ١٠٠٠).

### 💠 استحباب ذكر الله تعالمے في المجلس:





والأحاديث في فضائل مجالس الذكر، والحث عليها كثيرة، ومن ذلك حديث أبي هريرة الله قال: قال رسولُ الله ﷺ: « إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً يَطُوفُونَ فِي الطَّرُق يَلْتَمسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ ، فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللهَ تَنَادَوْا : هَلُمُّوا إِلَى حَاجَتِكُمْ ، قَالَ فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا... »(٢).

### 💠 يُسَنَّ ختم المجلس بـ: كفارة المجلس:



لحديث أبي هريرة هي قال: قال رسول الله على: «مَنْ جَلَس في مَجْلس فَكثُرَ فيه لَغَطُهُ فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِه ذَلِكَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَن لا إِلَهَ إلا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ إِلاّ غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ»(٣).

<sup>(</sup>١) انظر: شرح رياض الصالحين لشيخنا ٢/ ٩٩٦ باب: استحباب طيب الكلام، وطلاقة الوجه عند اللقاء.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري برقم ٢٤٠٨، ومسلم برقم ٢٦٨٩.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي برقم ٣٤٣٣، وصححه الألباني صحيح الجامع ٢/ ١٠٦٥.

# اللَّباس، والزِّينة 🔷 ثالثاً: سُنَن مُهِ اللَّباس، والزِّينة



# من السُّنَّة التَّيامن في التَّنعُل :

من السُّنَّة إذا أراد المسلم أن يلبس نعليه أن يبدأ باليمنى، ومن السُّنَّة إذا أراد أن ينزعها يبدأ باليسرى.



الله على قال: «إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأُ بِالْيَمِينِ وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأُ بِالشِّمَالِ لِيَكُنْ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْزَعُ»(١).

وفي لفظ آخر لمسلم: «لا يَمْشِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا، أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا» أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا» (٢).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم ٥٨٥٦.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم برقم ٧٩٠٠.



### 슚 ففهي هذين الحديثين، ثلاث سُنَن:





🕏 أن يلبس النعلين جميعًا، أو يخلعهما جميعًا، بحيث لا يمشي بنعل واحدة.

وأيضًا من السُّنَّة الصلاة بالنعال؛ لحديث سعيد بن يزيد هُ قال: سألتُ أنس بن مالك هُ: «أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي في نَعْلَيْهِ ؟ قَالَ: نَعَمْ »(١).

# مِن السُّنَّة لبس البياض من الثياب:

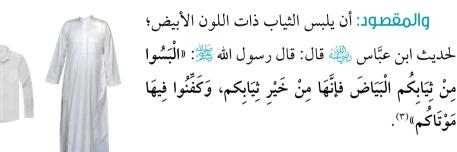

قال شيخنا ابن عثيمين ﷺ: «وهو شامل للبس الثياب البيض: القمص، والأُزر، والسراويل، كلها مما

ينبغي أن تكون من البياض، فإنه أفضل، ولكن لو أنه لبس من لون آخر فلا بأس، بشرط ألَّا يكون مما يختص لبسه بالنساء (٤٠).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم ٣٨٦ ، رواه مسلم برقم ٥٥٥.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود برقم ٢٥٢.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد برقم ٢٢١٩، وأبو داود برقم ٣٨٧٨، و الترمذي برقم ٩٩٤، وصححه الألباني صحيح الجامع ١/ ٢٦٧.

<sup>(</sup>٤) شرح رياض الصالحين، لشيخنا ٢/ ١٠٨٧.





# 💠 من السُّنَّة استعمال الطِّيب:

- وأمَّا لفظ: «حُبِّبَ إِنَّ مِنْ دُنْيَاكُمْ ثَلَاثُ» فضعيف.

وكان يكرَه و الله عن الله عن عنه ريح كريهة: فقد جاء عند البخاري في حديث طويل عن عائشة هي قالت: «وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ أَنْ يُوجَدَ مِنْهُ الرِّيحُ»(٢). أي: الريح غير الطيبة.

### يُكْرَه ردُّ الطيب.

ويدلّ عليه: لحديث أنس عليه: «أَنَّ النَّبيّ علي كَانَ لَا يَرُدُّ الطِّيبَ»(٣).

# 💠 من السُّنَّة التيمُّن عند ترجيل الشَّعَر:

والمقصود بترجيل الشعر هو: مشطه، فإنَّ مِن السُّنَة أن يبدأ بالجهة اليمني، ثم اليسرى.



ويدلّ عليه: حديث عائشة هم قالت: «كَانَ النّبيُّ عليه يُعجِبهُ التّيَمُّنُ في تَنعُّلهِ وتَرَجُّلهِ وطُهورِه وفي شأنه كله»(٤٠).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد برقم ١٢٢٩٣، والنَّسَائي برقم ٣٩٤٠. وقال الألباني في صحيح النَّسَائي: «حسن صحيح».

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري برقم ٦٩٧٢.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري برقم ٢٥٨٢.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري برقم ١٦٨، ومسلم برقم ٢٦٨.



# ﴿ رَابِعًا: سُنَنَ فَهِ العَطاسِ، والتثاوُب



### 🔷 سنن العُطاس:

أيُسَنُّ للعاطس أن يقول: «الحمد للّه».

لحديث أبي هريرة هُ عن النَّبِيِّ عَلَى قال: «إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: الْحَمْدُ لِلَّه، وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ، فَإِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللهُ، فَلْيَقُلْ يَهْدِيكُمُ اللهُ، وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ»(١).

ويسنُّ له أن ينوِّع فيقول أحيانًا: «الحمد لله على كل حال»، لما رواه أبو داود: «إذَا عَطَسَ أَحَدُكُم فَلْيَقُلْ: الْحَمدُ لله عَلَى كلِّ حَال ١٤٠٠.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم ٦٢٢٤.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود برقم ٥٠٣١. وقال ابن القيّم هي في زاد المعاد ٢/ ٤٣٦ عن هذا الحديث: «إسناده صحيح».

قتة 🙀

ويقول له المشمِّت: «يرحمك الله»، ويُسَنُّ للعاطس أن يردَّ عليه، فيقول: «يَهْدِيكُمُ اللهُ، وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ»، وكل هذا دلَّ عليه حديث أبي هريرة هيه السَّابق.

# 💠 السُّنَّة أَلاَّ يُشمَّت العاطس إذا لم يحمد اللّه تعالم.

فإذا لم يحمد الله تعالى العاطس فليس من السُّنَة أن نشمِّته، بل السُّنَة ألا يُشمَّت؛ لحديث أنس هذه قال: عَطَسَ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ فَشَمَّتَ أَحَدَهُمَا، وَلَمْ يُشمِّتُ الْآخَرَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ شَمَّتَ هَذَا وَلَمْ تُشمِّتُنِي، قَالَ: ﴿إِنَّ هَذَا حَمِدَ الله ، وَلَمْ تَحْمَدِ الله ) (()، وهذا من فعله يَا رَسُولَ اللهِ شَمَّتُ هَذَا وَلَمْ تَعْمَدِ الله عَنْ أَي موسى هذه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يقول: ﴿إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ اللّه ، فَشَمِّتُوهُ، فَإِنَّ لَمْ يَحْمَدِ اللّه ، فَلاَ تُشَمِّتُوهُ (()).

ولكن إذا كان المقام مقام تعليم كأن يربي الأبُ ابنَه، أو المعلمُ طلابَه، أو نحو ذلك ممّا هو في مقام التعليم، فإنه يقول له: قل: «الحمد لله»؛ ليربيه على هذه السُّنَة فقد يكون جاهلًا لسنّيتها.

وكذا من كان مزكومًا فإنه لا يُشمَّت بعد الثالثة، فإذا عطس ثلاث مرات يُشمَّت، وبعدها لا يُشمَّت.

ويدل عليه: ما رواه أبو داود في سننه عن أبي هريرة هذه موقوفًا ومرفوعًا، قالَ: «شَمِّتْ أَخاكَ ثَلاَثًا فَمَا زَادَ فَهُوَ زُكَامٌ»(٣).

ويؤيده ما رواه مسلم في صحيحه، من حديث سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ ﴿ اللَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ وَعَطَسَ رَجُلٌ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ: «يَرْحَمُكَ اللهُ»، ثُمَّ عَطَسَ أُخْرَى فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الرَّجُلُ مَزْكُومٌ»(٤).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم ٦٢٢٥.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم برقم ٢٩٩٢.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود برقم ٥٠٣٤. وقال الألباني هي: «حسن موقوف، ومرفوع» صحيح أبي داود ٤/٣٠٨.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم برقم ٢٩٩٣.



### فتحصَّل مما سبق أنَّ العاطس لا يُشمَّت في حالين:





### سنن التثاؤب:



من السُّنَّة كظم الغم عند التثاوُّب، أو ردُّه باليد.

ويدلّ عليه: حديث أبي هريرة هُ عن النّبيّ قال: «إنّ الله يُحِبُّ الْعُطَاسَ، وَيَكْرَهُ التَّاوُبُ فَإِنَّمَا التَّاوُبُ فَإِنَّمَا التَّاوُبُ فَإِنَّمَا التَّاوُبُ فَإِنَّمَا التَّاوُبُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنْ الشيطَان فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِذَا قَالَ هَا ضَحِكَ مِنْهُ الشيطَانُ»(١).

وعند مسلم من حديث أبي سعيد هذه قال النَّبيُّ في: «إِذَا تَثَاوَبَ أَحَدُكُمْ، فَلْيُمْسِكُ بِيَدِهِ عَلَى فِيهِ، فَإِنَّ الشيطَانَ يَدْخُلُ »(٢)، فيكون كظم التثاؤب إمَّا بالتحكم عن طريق الفم، ونحو ذلك. وذلك بمنع انفتاحه، أو بضغط الأسنان على الشفة، وإمَّا بوضع اليد على الفم، ونحو ذلك.

- وأيضًا فإن الأفضل للمتثائب ألَّا يرفع صوته بالتثاؤب، كأن يقول: ها، أو آه، ونحوها من الأصوات التي يصدرها؛ لأنَّ هذا مدعاة لضحك الشيطان عليه.

ويدلّ عليه: حديث أبي هريرة هُ عن النبيّ الله قال: «التَّثَاؤُبُ مِنْ الشيطَانِ، فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ إِذَا قَالَ «هَا» ضَحِكَ الشيطَانُ»(٣).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم ٢٦٦٣.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم برقم ۲۹۹۵.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري برقم ٣٢٩٨، ومسلم برقم ٢٩٩٤.

وجاء بلفظ عند أحمد هي : «إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّه مَا اسْتَطَاع، وَلا يَقُل: «آه آه»، فَإِنَّ أَحَدَكُم فَلْيَرُدَّه مَا اسْتَطَاع، وَلا يَقُل: «آه آه»، فَإِنَّ أَحَدَكُم إِذَا فَتَحَ فَاهُ، فَإِنَّ الشيطَانَ يَضْحَكُ مِنْهُ أَو بِه»(١).





# 🔷 خامسًا: سُنَن أخرى يومية



# 🕏 قول الذكر الوارد عند دخول الخلاء، والخروج منه.





والخبئث: بضم الباء: ذكران الشياطين، والخبائث إناثهم، فتكون الاستعادة من ذكران الشياطين وإناثهم.

والخبّث: بتسكين الباء: الشر، والخبائث النفوس الشريرة، فتكون الاستعاذة من الشر وأهله، والتسكين أعمّ.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم ٦٣٢٢، ومسلم برقم ٣٧٥.



ما جاء في مسند أحمد، وسنن أبي داود، والترمذي، وصححه الألباني: عن عائشة هم ما جاء في مسند أحمد، وسنن أبي الْخَلاَءِ قَالَ: «غُفْرَ انَكَ»(١).

# 🔷 من السنة كتاب الوصية:



فالوصية سُنَّة لكل مسلم حال المرض، أو الصِّحة؛ لقول رسول الله ﷺ: «مَا حَقُّ امْرِيءٍ مُسْلِم، لَهُ شيءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصي فِيه، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ، مُسْلِم، لَهُ شيءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصي فِيه، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ، إلاَّ وَوصيتهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ»(٢)، وذكر الليلتين في الحديث ليس تحديدًا، وإنها المراد به ألَّا يمر عليه زمن

قصير إلا ووصيته مكتوبة عنده؛ لأنه لا يدري متى يموت، وهذه سُنَّة عامَّة لكل الناس.

- أمَّا الوصية فيما عليه من حقوق الله تعالى كزكاة، أو حج، أو كفَّارة، أو حقوق الآدميين كالدَّيْن، وأداء الأمانات، فهذه واجبة لا سُنَّة؛ لأنه يتعلَّق بها أداء حقوق واجبة، لاسيما إذا لم يعلم بهذه الحقوق أحد، [ومالا يتم الواجب إلا به فهو واجب].

# السماحة، واللين في البيع والشراء:





<sup>(</sup>۱) رواه أحمد برقم ۲۵۲۲، وأبوداود برقم ۳۰، و الترمذي برقم ۷، وصححه الألباني تحقيق مشكاة المصابيح ١١٦/١.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري برقم ٢٧٨٣، ومسلم برقم ١٦٢٦. من حديث ابن عمر ١٠٥٥.

# السنن غير الموقوتة

ويدلّ عليه: حديث جابر بن عبدِ الله عليه أنَّ رسول الله علي قال: «رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا؛ إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضى»(١).

وكذلك إذا طالب بقضاء حَقِّه، فإنَّ من السُّنَّة أن يُطالب بسهولة ولين؛ لقول النَّبي على: «وإذا اقتضى».

# 🔷 صلاة ركعتين بعد كل وضوء:



وهذه من السُّنَن اليوميَّة التي يترتب عليها فضل عظيم، وهو: دخول الجنة، فعَن أبي هريرة هُ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لبلال عنْدَ صَلاة الْفَجْر: «يَا بِلَالُ حَدِّثْني بِأَرْجَى عَمَل عَملْتَهُ في الْإِسْلَام؛ فَإِنِّي سَمعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ»، قَالَ: مَا

عَمِلْتُ عَمَلًا أَرْجَى عِنْدِي أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّرْ طَهُورًا في سَاعَةِ لَيْل، أَوْ نَهَارٍ، إلَّا صَلَّيْتُ بذَلِكَ الطَّهُورِ مَا كُتِبَ لِي أَنْ أُصَلِّيَ (٢)، و «دَفَّ نَعْلَيْكَ»: يعَني: تحريك نعليك.

# انتظار الصَّلاة:



وانتظار الصلاة من السُّنَن التي يترتَّب عليها فضل عظيم .

ويدل عليه: حديث أبي هريرة هيه أنَّ رسول الله ر الله يَزَالُ أَحَدكُمْ فِي صَلاَةٍ مَا دَامَتِ الصَّلاَةُ اللَّهِ عَلَى الصَّلاَةُ الصَّلاَةُ السَّلاةُ السَّالاَةُ اللَّهُ اللّ

تَحْبسُهُ، لاَ يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ الصَّلاَةُ» (٣)، فهو بانتظاره يأخذ أجر الصلاة.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم ٢٠٧٦.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري برقم ١١٤٩، ومسلم برقم ٢٤٥٨.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري برقم ٢٥٩ ، رواه مسلم برقم ٦٤٩.

وعن أبي هريرة ﴿ أَن رسول الله ﴿ قال: ﴿ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ، مَا لَمْ يُحْدِثْ، اللَّهُمَّ اخْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا دَامَتْ الصَّلَاةُ يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا دَامَتْ الصَّلَاةُ يَحْبِسُهُ، لَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا الصَّلَاةُ ﴾ (١).

وقوله: «ما لم يُحدِثْ» -أي ما لم يأتِ بشيء ينقض الوضوء-، وجاء عند مسلم: «مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ، مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ» (٢) -أي أن هذا الثواب مشروط بألَّا يُلحق بأحد أذية في مجلسه-، ولا ينتقض وضوئه.

# السِّواك:

والسِّواك من السُّنَن المطلقة التي تُفعل في كل وقت، وكان النَّبيّ اللهِ يحث عليه كثيرًا حتى قال: «أَكْثَرْتُ عَلَيْكُمْ فِي السِّوَاكِ»(")، وقال النَّبيُّ اللهُ فيه: «السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَم مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ»(1).





يُسَنُّ للمسلم أن يُجَدد الوضوء لكل صلاة، فلو توضأ لصلاة المغرب مثلًا ثم صلَّى المغرب، فإذا جاءت صلاة العشاء يُسنُّ له أن يتوضأ، ولو كان على طهارة، فالسُّنَّة أن يتوضأ لكل صلاة وضوءاً جديدًا.



<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم ٢٥٩، ومسلم برقم ٦٤٩.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم برقم ٦٤٩.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري برقم ٨٨٨. من حديث أنس ﷺ.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد برقم ٧، والنَّسَائي برقم ٥. من حديث عائشة ، وصححه الألباني الإرواء ١٠٥/.

ويدلّ عليه: حديث عند البخاري قال: «كَانَ النّبِيُّ ﷺ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ»(١)، وأيضًا من السُّنَّة أن يكون الإنسان على طهارة خلال يومه؛ لحديث ثوبان ﴿ أَنَّ النّبيُّ ﷺ قال: «وَلاَ يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إلاَّ مُؤْمِنٌ»(٢).

# الدُّعاء:

بيان ما يُسَنُّ للمسلم فعله إذا أراد أن يدعو، فمـن السُّـنَن:

### أ ﴾ أن يدعو وهو على طهارة.

لحديث أبي موسى هذه في الصحيحين، وقصته مع عَمِّه أبي عامر هذه عين بعثه النَّبيُّ على جيش أوطاس، وفي الحديث: قُتل أبو عامر هذه وأوصى أبا موسى هذه أن يُقرئ النَّبيَّ في على جيش أوطاس، ويدعو له، قال أبو موسى: «فَأَخْبَرْتُهُ بِخَبَرنا وَخَبَر أَبِي عَامِر، وَقُلْتُ لَهُ: قَالَ: قُلْ لَهُ: يَسْتَغْفِرْ لِي، فَدَعَا رَسُولُ الله بِهَاء، فَتَوَضَّا مِنْهُ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْه، ثُمَّ قَالَ: «اللّهُمَّ اخْفِرْ لِعُبَيْد، أبي عَامِر»، حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْه، ثُمَّ قَالَ: «اللّهُمَّ اجْعَلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيرِ مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ مِنَ النَّاسِ»(٣).

### $\overset{-}{>}$ استقبال القبلة.

عن عبد الله بن عَبّاس في قال: حَدَّثنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِيهُ قَالَ: لَّا كَانَ يَوْمُ بَدْر، نَظَرَ رَسُولُ اللهِ فَي إِلَى الله سَرِكِينَ وَهُمْ أَلْفُ، وَأَصْحَابُهُ ثَلاَ ثُما وَعَدْتَنِي، اللَّهُمَّ آتِ مَا وَعَدْتَنِي، اللَّهُمَّ اللهُمَّ اللهُمُ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمُ اللهُمُ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٢١٤.

 <sup>(</sup>۲) رواه أحمد برقم ٢٢٤٣٤، وابن ماجه برقم ٢٧٧، والدارمي برقم ٢٥٥، وصححه الألباني صحيح الجامع ١/ ٢٢٥.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري برقم ٤٣٢٣، ومسلم برقم ٢٤٩٨.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم برقم ١٧٦٣.



### ح > رفع اليدين.



ويدلَّ عليه: حديث ابن عباس الله السابق، وفيه: «فَاسْتَقْبَلَ نَبِيُّ اللهِ الْقِبْلَةَ، ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ»، والأحاديث لهذه السُّنَّة كثيرة.

### 

لَا رواه الترمذي، عن فَضَالَة بن عُبَيْد ﴿ قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﴿ قَاعِدٌ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى فَقَالَ: اللهِ ﴿ وَارْحَمْنِي ﴾ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ وَالْمُصَلِّي، إِذَا صَلَّى فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي »، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ وَعَلِّ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

### حاء الله تعالى بأسمائه الحسني.

فيختار من أسماء الله الحسنى ما يلائم دعاءه ويوافقه؛ فإذا سأل الله - سبحانه - الرزق، قال: «يا رزاق»، وإذا سأله الرحمة، قال: «يا رحمن يا رحيم»، وإذا سأله العفرة، قال (يا غفور»، وإذا سأله شفاء قال: «يا شافي».

وهكذا يدعو بها يناسب دعاءه؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْخُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ﴾ [الأعراف:١٨٠].

### 🥏 تكرار الدعاء، والإلحاح فيه.

ويدلّ عليه: حديث ابن عباس ﴿ الذي تقدَّم حيث قال النَّبِيُ ﴾ : «اللَّهُمَّ أَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي، اللَّهُمَّ آتِ مَا وَعَدْتَنِي، وما زال يهتف بربه تعالى حتى سقط رداؤه عن منكبيه، وأبو بكر يلتزمه ويقول له: «يَا نَبِيَّ اللهِ كَفَاكَ مُنَاشَدَتَكَ رَبَّكَ» (٢).

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي برقم ٣٤٧٦، وصححه الألباني صحيح الجامع ١٧٢/١.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم برقم ١٧٦٣.

# السنن غير الموقوتة

وكذلك ما جاء في الصحيحين، من حديث أبي هريرة ره عنها دعا النَّبيُّ ﷺ لدَوْس، فقال: «اللهم اهْدِ دَوْسًا وائْتِ بهم، اللهم اهْدِ دَوْسًا وائت بهم»(١).

وكذلك ما جاء في صحيح مسلم، في: «الرَّجُلُ يُطِيلُ السَّفَرَ، أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ، يَا رَبِّ (٢)، وهذا تكرار فيه إلحاح.

والسُّنَّة أن يدعو ثلاثًا؛ لحديث ابن مسعود هه في الصحيحين، وفيه: «وَكَانَ إِذَا دَعَا، دَعَا ثَلاثًا، وَإِذَا سأَلَ، سَأَلَ ثَلاثًا، ثُمَّ قَال: «اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشِ» ثَلاثَ مَرَّاتٍ (٣).

### رك إذفاء الدعاء. $\langle \cdot \rangle$

لقوله تعالى: ﴿ أَدْعُوا رَبُّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ﴾ [الأعراف:٥٥]، وإخفاء الدعاء أقرب للإخلاص، ولذا امتدح الله ﷺ زكريا ، فقال: ﴿ إِذْ نَادَكِ رَبُّهُۥ نِلَآءٌ خَفِيتًا ﴾ [مريم:٣]؛ طلبًا للإخلاص على أحد أقوال أئمة التفسير.

### 🔷 فائدة: ربما يسأل البعض: ماذا أقول في دعائي؟





فالجواب: ادع بها تريده من أمور الدنيا والآخرة، واحرص في دعائك على جوامع الكَلِم، وهي الأدعية الواردة في الكتاب والسُّنَّة، ففيها سؤال خيري الدنيا والآخرة، وتأمل هذا السؤال حين عُرض على النَّبيِّ ﷺ فأجاب بكلمات عظيمات، تجمع للمسلم الدنيا

والآخرة، فما أعظمها من بشارة، وما أجزلها من عطيَّة، فتمسك بهن وتدبرهن.

اللهِ كَيْفَ أَقُولُ حِينَ أَسْأَلُ رَبِّي؟ قَالَ: «قُلِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَعَافِنِي، وَارْزُقْنِي»،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم ٢٩٣٧، ومسلم برقم ٢٥٢٤.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم برقم ۱۰۱۵.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري برقم ٢٤٠، ومسلم برقم ١٧٩٤.

وَيَجْمَعُ أَصَابِعَهُ إِلاَّ الإِبْهَامَ: «فَإِنَّ هِؤُلاِّءِ تَجْمَعُ لَكَ دُنْيَاكَ وَآخِرَتَكَ»(١).

وفي رواية له: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَسْلَمَ عَلَّمَهُ النَّبِيُّ ﷺ الصَّلاَةَ، ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَدْعُوَ بِهِؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي، وَعَافِنِي، وَارْزُقْنِي»(٢).

### عائدة أخرى:

يُسَنُّ للإنسان أن يدعو لأخيه بظهر الغيب، فهي دعوة مستجابة بإذن الله تعالى، وللداعي فضل عظيم، وهو ما رواه مسلم في صحيحه، عن أبي الدرداء الله قال: قال رسول الله في: «دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِم لأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ، مُسْتَجَابَةٌ، عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوكَّلٌ، كُلَّمَا دَعَا لأَخِيهِ بِخَيْرٍ، قَالَ الْمُلْكُ الْمُوكَّلُ بِهِ: آمِينَ، وَلَكَ بِمِثْلٍ»(٣).



<sup>(</sup>۱) رواه مسلم برقم ۲۶۹۷.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم برقم ٢٦٩٧.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم برقم ٢٧٣٣.

# السنن غير الموقوتة

# 🔷 من السنن اليومية ذكر اللّه تعالم:



pأعظمه: تلاوة كتاب الله تعالى، فالتعبد بتلاوته أسهر عيون السلف، وأقض مضاجعهم ﴿ كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلنِّلِ مَا يَهْجَعُونَ ٧٧ وَوَالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ١٨١ ﴾ [الذاريات: ١٨].

فجمعوا في ليلهم تلاوة كتاب الله تعالى، وسائر الأذكار المأثورة عن رسول الله على، فلله درُّه من ليل طاب بإحياء أهله له، ويالخسارتنا وتهاوننا، وتفريطنا، بليالينا، وأسحارنا! وعسى أن تسلّم من عصيان إلهنا، إلا ما رحم ربنا تعالى.

وعن حماد بن زيد: عن عطاء بن السائب، أنَّ أبا عبد الرحمن قال: «أخذنا القرآن عن قوم أخبرونا أنهم كانوا إذا تعلموا عشر آيات، لم يجاوزوهن إلى العشر الأخر حتى يعلموا ما فيهن، فكنا نتعلم القرآن، والعمل به، وسيرث القرآن بعدنا قوم يشربونه شرب الماء لا يجاوز تراقيهم»(١).

### الذِّكر فيه حياة للقلوب:



كثير منَّا لاسيها في هذه الأزمان، وكثرة الانشغال يشكو صدأ قلبه وغفلته، وحياة القلب تكون بالذِّكر، ففي صحيح البخاري من حديث أبي موسى هه قال: قال النبيُّ ﷺ: «مَثَلُ الَّذي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّت»، وفي



لفظ مسلم قال النَّبيُّ ﷺ: «مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِي يُذْكَرُ اللَّهُ فِيهِ، وَالْبَيْتِ الَّذِي لاَ يُذْكَرُ اللَّهُ فِيهِ، مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ»(٢).

<sup>(</sup>١) انظر: سير أعلام النبلاء ٤/ ٢٦٩.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري برقم ٧٤٠٧، ومسلم برقم ٧٧٩.

# 🔷 حث اللّه 🖓 على ذكُره في مواضع عديدة، منها:

- حث اللهُ عَباده؛ لأن يكثروا من الذِّكر، فقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذَكُرُوا اللَّهُ وَأَصِيلًا ﴿ اللَّهِ وَلَكِهُ اللَّهُ وَأَصِيلًا ﴿ اللَّهِ وَلَكِهُ اللَّهُ وَأَصِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَكُرا كُتِيرًا ﴿ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ اللَّ
- ﴿ وَعَدَ الله تعالَى الذَاكرين والذَاكرات، بالمغفرة، وعظيم الأَجر والثواب، فقال تعالى: ﴿ وَٱلذَّكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّكِرَتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَمُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٣٥].
- وحذرنا الله ه من صفات المنافقين، التي منها قلة ذكر الله تعالى والله المستعان، فقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ يُحْلَاعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَلِاعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسُالَى يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَا قَلِيلًا ﴾ [النِّساء:١٤٢].
- ﴿ وحذرنا الله ﴿ مَن الانشغال بالأموال، والأولاد عن ذكره جل وعلا، فقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانُلْهِ كُرُّ أَمْوَلُكُمْ وَلَا آوْلَندُكُمْ عَن ذِكِرِ ٱللَّهِ وَمَن يَقْعَلُذَ اللَّهِ عَنْ ذِكِرِ ٱللَّهِ وَمَن يَقْعَلُ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴾ [المنافقون: ٩].
- وتأمَّل معي هذا الفضل العظيم، والشرف الرفيع، قال الله تعالى: ﴿ فَانْكُوفِ آذَكُرُكُمْ ﴾، وقال في الحديث القدسي: ﴿ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ، ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإِ، ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإِ، ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإِ، ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإِ، مَنْهُمْ »(۱).

# 🔷 ومما ورد في سُنَّة النَّبِيِّ ﴿ مِن أَنواعِ الذَكرِ كَثِيرٍ، منها ما يلي:

عَنْ أَبِي هريرة هِ أَنَّ رسول الله عُ قال: «مَنْ قَالَ: لاَ إِلهَ إِلاَّ اللّهُ وَحْدَهُ لاَ شريكَ لَهُ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ، فِي يَوْم، مِائَةَ مَرَّة، كَانَتْ لَهُ عِدْلَ عَشر رِقَابٍ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَة، وَمُحِيَّتْ عَنْهُ مِائَةُ سيئَة، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشيطَانِ، يَوْمَهُ ذلِكَ، حَتَّى يُمْسي، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلاَّ أَحَدٌ مِنَ الشيطَانِ، يَوْمَهُ ذلِكَ، حَتَّى يُمْسي، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلاَّ أَحَدٌ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم ٧٤٠٥، ومسلم برقم ٢٦٧٥. من حديث أبي هريرة ١٨٨٨.

عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، وَمَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللّهِ وَبِحَمْدِهِ، فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ، حُطَّتْ خَطَايَاهُ، وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ»(١).

- وعن أبي أيوب هُ قال النَّبِيُّ فِي: «مَنْ قَالَ: لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شريكَ لَهُ، لَهُ الْمُلكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ، عَشر مِرَادٍ، كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُس مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ »(٢).
- وعن سعد بن أبي وقاص هه قال: كُنّا عِنْدَ رَسُولِ الله ه قال: «أَيعْجِزُ وَعَن سعد بن أبي وقاص هه قال: كُنّا عِنْدَ رَسُولِ الله في فقال: «أَيعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسِبَ، كُلَّ يَوْم، أَلْفَ حَسَنَة؟» فَسَأَلَهُ سَائِلٌ مِنْ جُلَسَائِه: كَيْفَ يَكْسِبُ أَحَدُنَا أَلْفَ حَسَنَة؟ قَالَ: «يُسَبِّحُ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ، فَيُكْتَبُ لَهُ أَلْفُ حَسَنَةٍ. وَيُحَسِّمُ مِائَةً تَسْبِيحَةٍ، فَيُكْتَبُ لَهُ أَلْفُ حَسَنَةٍ. أَوْ يُحَطُّ عَنْهُ أَلْفُ خَطِيئَةٍ» (٣).
- عن أبي هريرة هِ أَنَّ رسول الله عِلَى قال: «مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللّهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْم، مِائَةَ مَرَّة، حُطَّتْ عنه خَطَايَاهُ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ "(٤)، وفي رواية عند مسلم: «مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسي: سُبْحَانَ اللّهِ وَبِحَمْدِه، مِائَةَ مَرَّة، لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ مَنْ وَالْقِيَامَةِ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ، إِلاَّ أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ "(٥).

والأحاديث في أنواع الذِّكر وفضلها كثيرة، والذي تقدَّم هو من أشهر وأصحِّ ما ورد من اللهِ اللهِ على على اللهِ ورد غيره كثير، فعن أبي موسى الأَشْعَري ﴿ قَالَ فِي رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَى كَنْزِ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ؟ ﴾ فَقُلْتُ: بَلَى. فَقَالَ: ﴿ قُل لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّهِ ﴾ (٢٠).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم ٣٢٩٣، ومسلم برقم ٢٦٩١.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري برقم ٢٤٠٤، ومسلم برقم ٢٦٩٣.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم برقم ٢٦٩٨.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري برقم ٥٠٤٠، ومسلم برقم ٢٦٩٢.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم برقم ٢٦٩٢.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري برقم ٢٠١٤، ومسلم برقم ٢٧٠٤.

وعن أبي هريرة ، قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لأَنْ أَقُولَ: سُبْحَانَ اللّهِ، وَالْحَمْدُ للّهِ، وَلاَ إِلَى اللهُ وَلاَ اللهُ، وَاللّهُ أَكْبَرُ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ»(١).

والاستغفار أيضًا هو من أنواع الذِّكر، وتقدَّم حديث الأغرِّ المُزني ، عند مسلم، وقول النَّبيّ ﷺ: «إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي، وَإِنِّي لأَسْتَغْفِرُ اللّهَ فِي الْيَوْم مِائَةَ مَرَّةٍ»(٢).

وهذا فعله ﷺ، وقد حثَّ على الاستغفار من قوله، كما في صحيح مسلم عن الأغرِّ وهذا فعله ﷺ، وقد حثَّ على الاستغفار من قوله، كما في صحيح مسلم عن الأغرِّ إلَيْهِ النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللّهِ، فَإِنِّي أَتُوبُ فِي الْيَوْمِ إِلَيْهِ النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللّهِ، فَإِنِّي أَتُوبُ فِي الْيَوْمِ إِلَيْهِ مِائَةَ مَرَّةٍ »(٣).

وعند البخاري من حديث أبي هريرة هنه قال: سمعتُ رسولَ اللهِ على يقول: «وَاللهِ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً»(١٤)، فينبغي للعبد ألَّا يغفل عن الاستغفار.

وأختم سُنَّة الذِّكر -وكذا جميع السُّنَن اليوميَّة - بذكر عظيم جاء في الصحيحين، ختم به البخاري صحيحه، وختم به ابن حجر كتابه بلوغ المرام هي، وهو حديث أبي هريرة هي قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: «كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمنِ: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِه، سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيم»(٥).

### الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

<sup>(</sup>١) رواه مسلم برقم ٢٦٩٥.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم برقم ۲۷۰۲.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم برقم ٢٧٠٢.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري برُقم ٦٣٠٧.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري برقم ٢٠١٦، ومسلم برقم ٢٦٩٤.









اللغة العربية ARABIC LANGUAGE



جميع لغات المشروع **ALL LANGUAGES**